الله الله

تاريخ



من انشاء الامام عماد الدين محمد بن عمد بن حامد الاصفهاني عرفي عمد بن حامد الاصفهاني عرفي على من انشاء الامام عماد الدين محمد الله

اختصار الشيخ الامام العالم الفتح بن على بن محمد البُنداريّ الاصفهانيّ رحمه الله ورضي عنه من الله عنه الله ورضي عنه ور

﴿ طبع على نفقه شركة طبع الكتب العربية ﴾

( بمطعة الموسوعات بشارع باب الحلق بمصر سنة ١٣١٨ هـ – ١٩٠٠ م )

# "Imad al-Din Muhammad ibn = M.im Hamid al-Istahani



قرر مجلس ادارة الشركة فى جلسته المنعقدة فى يوم الثلثاء ١١ ربيع آخر سنة ١٣١٨ (٧ اغسطس سنة ١٩٠٠) طبع هذا الكناب على نفقة الشركة لاحتوائه على تاريخ دول اسلامية مكثت نحو قرن ونصف ولم يوجد لها للان مؤلف خاص بها بل ذكرت عرضاً فى كتب التواريخ ولما لمؤلفه من الشهرة الفائقة فى عالم التحرير والانشاء

## تسب التدالر حمن الرحيم

أما بعــد حمد الله على نعمه الجسام . ومننه العظام . والصلاة والسلام على خير الأثام • سيدنا نبيه محمد وعلى آله البررة الكرام • فاني لما فرغت من انتخاب الكتاب الموسوم بالبرق الشامي من انشاء الامام السميد عماد الدين محمد بن محمد بن حامد الاصفهاني الكاتب رحمه الله طالعت كتابه الموسوم بنُصْرة الفَترة وعُصْرة الفطرة في اخبار الوزراء السلجقيه فصادفته قد سلك فيـه منهجه المعروف في اطلاق أعنة أقلامه في مضمار بيانه • واسباغ ازيال القرائن المترادفة من وشائع ما يحبره راقم بنانه • بحيث صار المقصود مغموراً في تضاعيف ضمائر الاسجاع . وربما كان لايرفع للاصغاء الى بدائعها حجاب بمض الاسماع . فانتخبت منه هذا المختصر الذي هو بعد اشتماله على جميع مقاصد الكتاب محتو على عيون قرائنه البديمة . وزواهر الفاظهالفصيحة وخدمة لملك اجتمع فيه من الفضائل ماتفرق في جميع سلاطين الائم. وصار نظاماً لمحاسن يتزين بافرادها سائر ملوك العربوالعجم .مولانا السلطان الملك المعظم ابي النتح عيسى ابن السلطان الملك المادل ابي بكر ابن أيوب لازالت معارج دولته راقية في مدارج الاتبال . وعتبات مجده مطمحاً

ECAP) (& A

700993

Digitized by Google

Oral

لعيون الاعظام والاجلال. ومصابيح علومه متوقدة يهتدى بها الشاردون فيخرجون من ظلم الزيغ والضلال .وينابيع أياديه متفجرة يكرع فيها الهائمون فينقمون غلل الآمال . وقد افنتحت به فى شهر ربيع الأول سنة ٦٢٣ مستميناً بالله تمالى ومستمداً من حوله وقوته ومبتملا اليه وسائلا اياه ان يوفقنى فى ذلك وفى جميع أمورى بفضله ورحمته وهو حسبي وكنى



#### - ﷺ ذكر نبذة من بداية حال السلجقية ﷺ

قال رحمه الله كانت السلجقية ذوى عُـدَدِ وعَدَدِ . وأيدِ ويد ِ . لا يدينون لاحد ولا يدنون من بلد وميكائيل بن سلجق زعيمهم المبجل. وعظيمهم المفضل • وقد سكنو من اعمال بخارا موضعاً يقال له نور بخارا وما زالوا في أنصر شيعة . وانصر عيشة. وهم في الرعي يكلاؤن الكلاً . وفي لريع علاؤن الملأ . لايذعرهم ذاعر . ولا يردعهم داعر ، والسلاطين يرعونهم للملمات ولا يروعونهم . ويدعونهم المهمات ولا يدعونهم . حتى عبر السلطان يمين الدولة محمود بن سبكتكين الى بخارا لمساعدة قدر خان فرأى مكيال ميكائيل يحصى الحصافة معيرًا . وصاع مصاعه يبأس البسان موفرا . فرغب في استرغابه • وانجذب الى اجتذابه • وأراد ان يمبر الى خراسان به وباهله • وبكنف آكنافها لذى الحفظ والحفيظة بنبله ونبله .وامتنع ميكائيل عليه ومال عنه ولم يمل اليه فغاظ السلطان تمنعه فقبضه واعتقله . وعبر به وباصحابه الى خراسان ونقله . وقال له ارسلان الحاجب اني ارى في أعين هؤلاء عين الهول • وانهم لممروفون بالجراءة والقوه والحول • والرأى عندى ان تقطع أبهام كل من تعبره منهم ليؤمن ضره ٠ ولا يخاف شره ٠ فما قبل خطابه في هذا الخطب . وقال له انك لقاسي القلب .

فلما اقاموا بخراسان تقربوا الى عميدها أبي سهل أحمد بن الحسن الحمدوني وأهدوا اليه ثلاثة افراس ختلية • وسبعة اجمال بختية • وثلاثمائة رأس غنم تركية • وهداه اقبالهم الى قبول الهدية وكانوا سألوه ان يمرجهم في المروج • ويسد بمواشيهم مخارم نلك الفروج • فعين لهم مروج دندانقان

فقروا بها وبماقاربها . وتحاماها من عداهم وجانبها . وتوفى محمود بن سبكتكين وهوكاره لامرهم ٠ مشفق من وميض جمرهم ٠ مستشف ستر القضاء في قضية شرهم . وعـد أبو سهل الصعب فيهم سهلا . واتخـذهم لارتفاقه بهم صحباً وأهلا . ونفد مسمود بن محمود بن سبكتكين عسكراً من غَن لَة الى خراسان فواقعهم وقتل منهم عدة واسرمنهم جماعة حملهم الى غن نه منهم بيغو ارسلان فاستعطفوه فلم يعطف واستسعفوه فلم يعف ولما غلق رهنهم وتوثق سجنهم • شربوا كأس اليأس وأبدلوا ايناس الناس بايحاش الحاشية • ومشى شحنة طوس لاستياق مالهم من الماشية . وأستلان خشونتهم . واستسهل صعوبتهم . ولما ظن انه آب بالغنم والغنيمة . وبآءبعز العزيمة . ركبوا اليه صهوات الحنَق • وصرفوا نحوه أعنة الحبب والعنَق • حتى لقوه فتركوه لقًى وتبموا المنهزمين ودخلوا الى طوس فملكوها . وجاسوا خلال ديارها وسلكوها . وتشاوروا فيما بينهم وقالوا هــذا بحر خضناه . وفتح التكرناه . وطوس مدينتناالتي تؤوينا . وحصننا لذي يحمينا. فلا نفرج عنها. ولانخرج منها . وشرع أبوسهل الحمدوني في استدراك ما فرط . واستمساك مااختبط . وكادوا يجيبونه بالجميل ويجملون في الجواب . ويميلون بمالاً نه الى صوب الصواب و فتسرع شحنة نيسابور وتمسر ووجندوعسكر و وشن على سرحهم غارة على غرة . ونهض لمنفعة نهضت بمضرة . فركبت السلجقية اليه والى جماعته إرسالاً . ونشبوا معهم وشبوا قتالاً . وهزموهم وكسروهم وقتلوهم واسروهم وامتدوا الى نيسابور فدخلوها ، ووجدوا في خلوها فرصة فاهتبلوها. وذلك في شهر رمضان سنة ٢٩٤ وعزه واعلى مدَّايد . ونهب البلد . فمنعهم طغر لبك محمد بن ميكائيل بن سلجق وهو اميرهم وكبيرهم وقال لهم

نحن فى شهر حرام لا نهتك حرمته و ولا نهك عصمته ولا يحصل من النهب ارب وانما تسوء به السمة ويشيع الشنعة فنفرت جماعته من مقاله وسخفوا رأيه فى تبيين حرام الفعل وحلاله فازال بهم طغرلبك يقول لهم امهلوا بقية هذا الشهر واعملوا ما شئتم بعد الفطر وفى أثناء ذلك وصل اليهم كتاب القائم بأمر الله أمير المؤمنين يخوفهم ويذكرهم بالله ويحملهم على رعاية عبادته وعمارة بلاده فخلموا على الرسول المعروف بابى بكر الطوسى ثلاثة عشرة خلمة و وتباهوا برسالة الحليفة وازدادوا بها قوة ورفعة و

ولما كان يوم الديد اجتمعوا من القريب والبعيد وهموا بالنهب فركب طغرابك لمنعهم، وجد في ردعهم، وقال الآن وقد جاء كتاب الحليفة ، المفترض الطاعة على الحليقة ، وقد خصنا من توليته ايانا بالحق والحقيقة ، فلح عليه أخوه جنرى بك داود وأخرج سكينة وقال إن تركتني والاقتلت نفسي بيدى فرق له وسكنه ، وأراه انه مكنه ، وأرضاه بمبلغ أربعين الف دينار قسطه ، ووزن أهل البلد معظمه ، وأدى هو من ماله الباقي وغرمه وجلس على سرير الملك الذي كان لمحمود بن سبكتكين في نيسابور ونهي وأمر وأعطى وأخذ وأبرم ونقض ، وأحكم وقوض ، وجلس يومي الاحد والاربماء لكشف المظالم ، وبسط المدلة وبث المكارم ، وسير أخاه داود الى سرخس فملكها ، ونهجه طريقة في العدل فسلكها ، وسير الى دار الملافة المعظمة رسولا يعرف أبي اسحاق الفقاعي صبيح البهجة ، فصيح اللهجة ، بكتاب مضمونه انهم لما وجدوا ابن يمين الدولة مائلا عن الحير والسمو ، مشتغلا بالشر والمتو ، غاروا لامسلمين وللبلاد ، وهم عبيد أمير والسمو ، مشتغلا بالشر والمتو ، غاروا لامسلمين وللبلاد ، وهم عبيد أمير والسمو ، مشتغلا بالشر والمتو ، غاروا لامسلمين وللبلاد ، وهم عبيد أمير

المؤمنين فى حفظ البلاد والعباد ، وقد ستّوا سنّه العدل ، وأسنوا سنا الفضل، وبطلوا مراسم العسف ، وعطلوا مواسم الحيف، ومضى رسولهم، وقضى سؤلهم ، وتواصلت مع مسمود بن مجمود بن سبكتكين حروبهم وهزموه فى سنة ، ١٩ واشتدت منعتهم ، وقويت شوكتهم ، واستولوا على خراسان وتجاوزوها الى العراق وطرؤا على ملك الديلم ، ورموه بالصيلم ، وغلبوا الا اللاك ، وبلغوا الا فلاك ، واقتسموا البلاد ، وطرفوا طرافها والتلاد ،

قال وللسلطان طغرلبك محمد بن ميكائيل بن سلجق ولأخيه جغري بك أبى سليمان داود بن ميكائيل بن سلجق من نهر جيحون الى بيسابور ولاخيه من أمه وهو ابن عمه ابراهيم بن نيال بن سلجق قهستان وجرجان ولابن عمه أبى على الحسن بن موسى بن ساجق هماة وبوشنج وسجستان وبلاد النور

قال وامتد طنرلبك الى الرى وقد كانوا جملوا له جميع ما يفتحه من هذا الصوب فحمد الرأى بالرى ، ونجزت عدة جدته بعد اللي ، ووجد في دورالدبلم دفائن وخزائن ، سفرت بها أيامه عن أيامن ، فتأثل ونأثث ، وورى زندسمده بما ورّث ، وقدم قدامه ابراهيم بن بيال فقر بقرميسين وانتزعها من الاميرأبي الشوك فارس بن محمد بن عنّاز وحل بحلوان وتوفي أبوالشوك في شهر رمضان وذلك سنة ٧٣٤ وفي هذه السنة وزّر رئيس الرؤساء أبوالقاسم على بن الحسن بن مسامة للقائم بأمر الله وهي أول سدنة ورد فيها الاتراك على العراق ، وانتشر وا منها في الآفاق ،

قال وكان عند طفرلبك رسول الخليفة وهو أبو محمد هبة الله بن محمد

ابن الحسن بن المأمون مقيماً يدعود الى بنداد ولا يدعه يقيم ويروم منه صدق القصد ولا يريم وطال بالحضرة حضوره حتى حرك عن ه فعزم على الحركة واندفع كالسيل وكسا العلق عجاج فيلقه صبغة الليل ولم يترك الترك ورداً الاشفهوه ولا حسناً الاشو هوه ولا ناراً الاأرشوها ولا داراً الاشعثوها ولا عصمة الارفعوها ولا وصمة الاوضعوها وأجفل داراً الاشعثوها ولا عصمة الارفعوها وانجفل الملوك من خوف اقدامهم وتنحوا من طريق ضرامهم فيا جاؤا الى بلدة الا ملكوا مالكها وملأوا مسالكها وأرعبوا ساكنيها وأسكنوها الوعب وغلبواولاتها وولوها الغلب وازوروا الى الزوراء وأشاعوا مد اليد بالغارة الشعواء والسعواء والديالغارة الشعواء والديالغارة الشعواء والتراكما والمالكة المناكما والمالكة الشعواء والله الديالغارة الشعواء والمناكما والمناكما والمالكة الله المالكة الشعواء والمالكة الشعواء والمالكة الشعواء والمالكة المناكما والمالكة المالكة الشعواء والمالكة الشعواء والمالكة المالكة الشعواء والمالكة المالكة الشعواء والمالكة المالكة الشعواء والمالكة والمالة والمالكة والم

ذكر دخول السلطان ركن الدولة طنرلبك أبي شجاع محمد ابن ميكائيل بن سلجق الى بنداد فى ٢٥ من رمضان سنة ٤٤٧ ومعه الوزير عميد الملك أبو نصر محمد ابن منصور الكنذري وهوأول وزراء السلجةية

قال: كان حصيفاً نصيحاً رجيحاً نجيحاً متسلطاً بمكانه متمكناً من سلطانه ميرجي ويخشى ويقصد ويغشى والسلطان بأذُنه وناظره يبصر ويسمع وباذنه ونظره يرفع ويضع وله البهجة المهيبة واللهجة المصيبة وكان مع السلطان طغرلبك يوم وصوله الى بغداد وقد خرج رئيس الرؤساء وزير الامام القائم لاستقبال السلطان ومعه أرباب المناصب وأصحاب (٢ – آل ساجوق)

المرات، وقاضى القضاة والشبود و والجنود والبنود و فلها وصل الى نهر بين وقيه صاحب للسلطان من المقربين وقدم للوزير فرساً وقال هذا مركوب السلطان وقرّبه و فنزل عن بغلنه وركبه و وجاءه بعد ذلك عميد الملك أبو نصر الكندرى في موكب ضخم و وغر فخم وقد وقف يتوقع مطاعه فلها بصر به قصد عميد الملك أبو نصر أن يترجل فمنعه وتعانقا راكبين و وخلطا الموكبين و ووصل السلطان الى بغداد و نزل على دجلة عند مسناة عن الدولة و رائع الهيبة و رائق الهيئة وقد ضاقت الارض بجنوده وضافت السماء عذبات بنوده و فقبض على الملك الرحيم أبى نصر الديلمي من نسل عضد الدولة وسيره الى الريّ فقطع عليه الاجل الطريق في طريقها وآذت جموع ممالك الديلم بتفريقها وقبض عميد الملك أبو نصر الكندرى الوزير الملك الرحيم ، ثم استدام صحته حين الفاه في الكفاية الاعن أبا سعد وزير الملك الرحيم ، ثم استدام صحته حين الفاه في الكفاية صحيح الاديم ، وأطلقه وأطاق يده في الحل والعقد والحبس والاطلاق وعول عليه وفوض اليه النظر في المراق ،

قال: وتوفى فى هـذه السنة قاضى القضاة الحسين بن على بن ماكولة فاطب عميد الملك فى تولية قاضى القضاة ابي عبدالله محمد بن الدامغانى فتسنت قاعدته فى ذى القعدة من السنة وأحسن الدناية به لمعانيه الحسنة وقال هو قدوتنا بخراسان الموصوف بجميع الألسنة وحضر عميد الملك الكندرى في بيت النوبة الشريفة وخص من دار الحلافة بالمنزلة اللطيفة وانفذت معه برسم السلطان خلع سنيه وتشريفات سريه وقال: وتقدم طغرلبك ببناء مدينة على دجلة وهى التي جامعها اليوم باق وكانت حينئذ ذات أسوار وأسواق وقال: ودخلت سنة ٤٤٨ وفى الحرم منها

عقد الحليفة على ابنة أخى طغرلبك ارسلان خاتون خديجة بنت داود بن ميكائيل · وقصد بذلك تعظيمه والتبجيل · ولئلا يجدالاعدام الوصلة الى قطع سبيل المودة بينهما السبيل ·

#### - ﷺ ذكر الحال في ذلك ﷺ-

قال: في المحرم جلس الامام القائم بامر الله أمير المؤمنين، وأحضر عميد الله الكندري وقدمه على المقدمين، وتقدم اليه باحضار من يجوز احضاره، ويقع عليه إيناره، فشد وسطه وأخذ دبوساً في يده، وجرى في حفظ أداب الحدمة على جدده، واستدعى أماثل دولة السلطان فحده وا الحليفة، وشاهدوا السيدة الشريفة، ثم شرع رئيس الرؤساء في خطبة النكاح، وجاء بها على وفق الافتراح، واستوعب شرائط الايجاب بالذكر من تسمية المخطوبة والمهر ثم قال: إن رأي سيدنا و، ولانا أن ينم بالقبول فقال الحليفة قد قبلنا هذا العقد بهذا الصداق، فاه تزجب الدولتان بالاستحاق، واسترت البركة، واستقرت المملكة، قال وفي هذه السنة كانت ولادة المقتدى سحرة الاربماء ثامن جمادى الاولى وسمى عبد الله وكنى ابا القاسم وامه جارية لذخيرة الدين أبي العباس بن القائم بامر الله وكانت وفاة الذخيرة في ذي القمدة سنة ٤٤٤ وعمره ١٤ سنة وبوفاته قامت قيامة القائم فانه كان ولى عهده ولم يكن له ولد سواه فلما ولدت جاريته ابناً استجد به جداً وبهاء

ويمناً وامناً وجلس رئيس الرؤساء • ثلاثة أيام للهناء • وحضر عميد الملك وجماعة الامراء • قال : وتوفى في هذه السنة عميد الرؤساء أبوطالب بن أيوب عن ٧٠ سنة وقد كتب للخليفه ١٦ سنة • وكانت حسناته سائرة وسيرته حسنة •

#### ←﴿ ذَكَرُ عُوارِضُ عُرَضَتُ وَحُوادِثُ حَدَثَتُ ﴾ ح

قال: كان ابن عم طغر لبك بالموصل وديار بكر وهو قتلمش بن اسرائيل بن سلجق ، متسق الأمر، متسع الصدر ، فاجتمع البساسيرى وهو أبو الحارث أرسلان وقريش ابن بدران العقيلي ونور الدولة دبيس بن علي بن مزيد الاسدى على حربه ، وأوقعوا به وبحزبه ، وكانت الوقعه بسنجار ومضى قتلمش الى همذان موليا فانتحى طغر لبك من ذلك وتوجه الى الموصل فاجفل البساسيرى الى الرحبة فاذعنت لطغرلبك البلادوواتاه الادب ، ووافاه العرب ، وأطاعه الاميران دبيس وقريش واتصل به أخوه ياقوتى بن داود فزادت قوته ، وأرعبت بالناس صولته ، وكان على أهل سنجار ياقوتى بن داود فزادت قوته ، وأرعبت بالناس صولته ، وكان على أهل سنجار واجتاحها وأخذوا النفوس بالوصب ، فسار طغرابك الى سنجار واجتاحها ، واستباحها ، وسلب أرواحها وأشباحها ، الى أن شفع فيهم ابراهيم بن ينال فمفا بعد أن عنى ، وكف بعد ما اكتنى ، قال : وفي هذه السنة مات أبوالملاء المعرى ،

۔ ﴿ ذَكُرُ عُودُ السَّلْطَانُ الَّى بَغْدَادُ وَحَضُورُهُ بَيْنَ يَدَى الْحَلَّيْفَةُ ﴾ و-

قال: وعاد الى بغداد ظافر اليد وافر الايادي وجلس له الحليفة يوم السبت ٢٥ من ذى القعدة فركب دجلة مجريا طياره فى تيارها . حتى وصل الى باب الرقة من السدة الشريفة ودارها . وقدم له فرس فركبها و دخل راكبا الى دهليز صحن السلام . وحصن الاسلام . ثم نزل ومشى والامراء بين يديه بغير سلاح بمشون الى حيث الجلالة مقيمة ، والدلالة بالقائم قائمة ، والرسالة ملائمة ، والأمامة دائمة ، والنبوة ، ستمرة الأرث ، والمروة مستقرة البحث ، وستارة البهاء مسدولة على البهو ، وطهارة الانهاء مجبولة بالزهو ، والقائم بامر الله جالس من وراء الستر على سدة مشرفة مشرقة فى ايوان منه للجلال ايواء ، و دار أرضها للاقبال سماء ، وعلى كتفه وبيده البردة والقضيب النبويان ، وها بماء الطهر المحمدى رويان .

ولما قرب طغرلبك من المقرالاشرف والمرق المسجف ورفعت ستارة البهو وانار وجه الحليفة كالقدر في سدفة السدة الشريفة أدي الفرض وقبل الأرض ثم مثل قائما للقائم ووقف لترقب مايقف عليه من المراسيم وصعد ريس الرؤساء الى سرير لطيف فقال له الحليفة اصعد ركن الدولة اليك ومعه محمد بن المنصور الكندري مفسراً ومترجماً ومعرباً عنه ما كان معجا مم وضع لطغر لبك كرسي جلس عليه وفسر عميد الملك له تفويض الحليفة اليه مثم قام طغر لبك الى مقام الرفعة ومكان الحلعة واحتى بعن الاحتباء واجتاب خلع الاجتباء وتوج وطوق وسوروأ فيضت عليه الاحتباء واحتاب خلع الاجتباء وتوج وطوق وسوروأ فيضت عليه

سبع خلع سود فى زيق واحد اتخذت له بها مملكة الاقاليم السبعة وشرف بمامة مسكية مذهبة فجمع له بين تاجى العرب والعجم وسما بهما وتسعى بالمتوج والمعمم وقلد سيفاً محلى بالذهب فخرج فى أحلى الحلى وأهيب الاهب وعاد وجلس على الكرسى ورام تقبيل الأرض ولم يتمكن لموضع التاج الحسروى وسأل مصافحة الخليفة فاعطاه يده دفعتين فقبلها ووضعها على العين وقلده سيفاً آخركان بين يديه فتم له بتقليد السيفين تقلد ولاية الدولتين فخاطب بملك المشرق والمغرب واحضر عهده وقال هذا عهدنا يقرأه عليك محمد بن منصورابن محمد صاحبنا ووديعتنا عندك فاحفظه واحرسه فانه الثقة المأمون وانهض فى دعة الله محفوظاً وبعين الكلأة ملحوظاً قال ولا بى الفضل صردر فى عميد الملك من قصيدة

ملك اذا ما العزم حث جياده \* مرحت بازهر شامخ العرنين يأغر ما أبصرت نور جبينه \* الا اقتضائى بالسجود جبينى عمت فواضله الهبرية فالتق \* شكر الذي ودعوة المسكين لوكان فى الزمن القديم تظامت \* منه الكنوز الى يدى قارون قال:وفى سنة ١٥٠٠ انتقض على طغر لبك أمر الموصل فقد كان استخلف على الاميرين أردم وباتكين فقصدها البساسيرى وقريش بن بدران وحاصراهما أربعة أشهر واخرجاها بأمان فعاود طغر لبك الحروج الى الموصل لطب الداء المعضل ونصب بنصيبين مضاربه خالفه ابراهيم بن ينال خالماً للطاعة ومضى الى همذان ناويا لامناواة فسار السلطان وراءدمن نصيبين الى همذان فى سبعة أيام ونقد وزيره عميد الملك وزوجته خاتون الى مدينه السلام ممذان فى سبعة أيام ونقد وزيره عميد الملك وزوجته خاتون الى مدينه السلام

الخيفة . فتارة بوجول البساسيرى وتارة بانهزام السلطان من أخيه قال : وشرع عميد الملك الكندرى في أخذ العهد بالمملكة لانوشروان ابن خاتون . وأنفق من ماله الظاهر والمحزون . فما وفقا . ولا استوثقا . وأرادت خاتون القبض عليهما فهربا فاما عميد الملك فانه انحدر الى الأهواز . وأمن عند هزار سب بن سكير بن عياض من الاعواز . وسارت خاتون تطلب السلطان . ولحق بها ولدها أنوشروان . وذلك في سنة ٤٥١ وفي هذه الفترة تمت فتنة البساسيرى ودخل الى بفداد سادس ذى القمدة سنة ٤٥٠ وخرج سادس عشر ذى القمدة سنة ١٥١ وكانت سنة سيئة كادت تكون لنور الله مطفئة فانه دعى الى الدعى بمصر مصراً . ولم يجد الحليفة بمقره من المن الحادثة بالحديثة . وتوالت منه الى طفرلهك المداد كتبه ورسله المستصرخة المستغيثة . وهو مشغول بحرب أخيه . مهموم بما هو فيه . مغلوب الجند . مسلوب الجد

قال: وصلب البساسيرى رئيس الرؤساء وأبا محمد بن المأمون رسول الحليفة في استدعاء السلطان طغرلبك وقتل أصحاب قريش بن بدران عبد الرزاق أبا نصر احمد بن على واختل نظام الاسلام واعتلت دار السلام وطالت غربة الامام وهالت كربة الانام الى أن استنجد السلطان أولاد أخيه الب ارسلان وياة وتى وقاور دبني داود وهو بالرى فأنجدوه وأسعفوه واسعدوه فحرج بهم الى ابراهيم بن ينال بهفتان بولان فكسره ثم وجده وقد وقف به فرسه فأسره وخنقه بو ترلوتره و حنقه واستراح من حث ذميله اليه وعنقه وعاد سعده وسعد عيد و وفضل عليه لفضله و كثر عديد وسار اليه عميد اللك و جهزه هزارسب جهازم ثله وأفضل عليه لفضله و لم يبق لطغر لبك بدها اللك و جهزه هزارسب جهازم ثله وأفضل عليه لفضله و لم يبق لطغر لبك بدها

هم سوی رد الحلیفة الی داره. واظهار قمره من سراره. ورحل نحو بنداد ُ فأحس البساسيري بريحه وأيقن بتيّاره ووقع في تباريحه ولما قربت العساكر السلجقية من بفداد بمد وقامت قيامته وما قمد وكان الحليفة بحــديثة عانة فطلبه قريش بن بدران من ابن عمه مهارش بن مجلي فحاه . وما أباح حماه . قال: وخرج مهارش بالخليفة الى نلمفر فقصد بدر بن مهلهل ومعه الفقيه ابن فورك وقد تيمن به وتبرك. وهناك فاز مَن وحَّد وهلك من أشرك . ولما وصل السلطان الى بغداد سير الى الخليفة عظاء مملكته وصدر وزارته عميد الملك وأنو شروان بن خاتون ومعهم المهد والسرادق . والحيل السوابق. ولما مثلوا بالحضرة الشريفة . وشاهدوا أحوال الحليفة . أراد عميد الملك أن يكتب الى السلطات كتاباً بشرح الحال ، وبوصف ما اجتلاه من المهابة والجلال .ولم يكن بين يدى الحليفة دواة. ولا اداة للكتابة مسواة. فأحضر من خيمتــه دواة عليها من الذهب الف وسبعائة مثقال وأضاف اليها سيفاً ذافرند وصقال وقال هذه خدمة محمد بن منصور أصغر الحدم • وقد جمع فى هذه الدولة بين خدمة السيف والقلم • وأحسن الحليفة قبوله وخطابه • وتوج بخطه الشريف كتابه • ولما وصل الخليفة الى النهروان • وصل اليه السلطان . وتباشرت بقدومه الاوطار والاوطان . واستأذنه عميد الملك في حضور السلطان فأذن ودخـل وقبل الارض سبع مرات وأتى من أدب الخدمة المكن وقدّم له الخليفة مخدة من دسته وقال اجلس فقبّلها وجلس • وآنســه فأنس . وجمل عميد الملك يفسر لهما ويترجم . ويعرب ويعجم . والسلطان يعتــذر عن نأخره وتراخيه . بمــا شغله من وتر أخيه . فمهدعذره . وهمَّد ذعره . وقلده الخليفة سيفاً تبرك به وكان قد خرج معه من الدار

وذلك يوم الاحد الرابع والعشرين من ذى القعدة واستقر أن يدخل الى الدار غداً . ويعيد بموده عيش الاسلام رغداً . فلما أصبح السلطان تقدم الى باب النوبى وجاس مكان الحاجب فلما قرب الخليفة قام وأخذ بلجام بغلته . ومشى فى خدمته الى باب حجرته . وذلك يوم الاثنين الخامس والعشرين من ذى القعدة سنة ٥١ فعادت الانوار الى الطلوع . والانوار الى الطموع . والانوار الى الطموع . وحل الشرف فى موطنه . وفاض الكرم من معدنه .

قال: وهرب البساسيري الى حاة دبيس بن على بن مزيد وقد وات سمادته فهو مطلق في زيّ مقيد . فسير السلطان وراءه عسكراً مقدموه سرهنك ساوتكين وأنوشروان وخمارتكين الطغرائى وأردم وأنفذ ممهم ابن منيع الحقاجي فواقعوا البساسيري وأوقعوه ووقع في فرسه سهم رميت به فرمته . وحام حوله حماته فما حمته . وصادفت وجهه ضربةأدمته . وكمش كشتكين العميدى فأسره ثم احتز رأسه وحمل الى بفداد وعلق قبالة باب النوبي وزالت بزواله نوبة النبوة الحالّة بالحل النبوي واستقام الامر. وأرّج النشر . وتولت النَّهَاء . وتوالت النماء . وكان طغرلبك بواسط فقدم بغداد في صِمْرِ سنة ٤٥٧ فعمل له الخليفة في روشن التاج سماطاً . وأحضر عليه من أكابر دولته رؤساء وأوساطاً •ثم عمل للسلطان في ثاني ربيع الاول سماطاً آخر • فاضل به مَن قبله من الملوك وفاخر. وتوجه في خامس الشهر الى الجبل ودخل عميد الملك الى الخليفة فأقامه فى موضع الاصطفاء .ولقبه سيد الوزراء قال: وفي سنة ٥١، احترقت ببغداد دارالكتب التي وقفها الوزيرشابور ابن أردشير بين السورين وأخذ عميدالملك ما سلم من النار وكان أحدالحريقين. وتوفيت في ذي القمدة سنة ٤٥٢ خاتون زوجة السلطان بزنجان

(٣ – آل ساجوق)

قال: ولما رحل السلطان استصحب معه ارسلان خاتون ابنة أخيه زوجة الحليفة فلما استقر بالرى ، عزم على نشر ماكان من رغبته فى الطي ، وسير قاضى الرى ابا ساعد صاعداً الى دار الحلافة رسولا، وضمن رسالته فى خطبة السيدة ابنة القائم سؤالا وسؤلا ، وذلك فى سنة ٤٥٧ فندب الحليفة للجواب ابا محمد ابن التميمى للاستعفا، وإنه لم تجر بهذا سنة الحلفاء ثم قيل له ان عدمت فى الاستعفاء الوسائط فاطلب صداق ثلثمائة الف دينار واعمال واسط فلما وصل ابن التميمى أعلم عميم الملك بالحال فقال اما الاستعفاء فلا يحسن مع رغبة السلطان وضراعته فى السؤال ، واما طلب المال والاعمال ، فيقبح لا نه يفعل اكثر ما يدور فى خواطر الآمال، والصمت اولى من هذا المقال، فلني أخل سرك من هذا السر، ودعنى اتول هذا الامر، فقال ابن التميمى الامر اليك، والاعتماد عليك، والصواب ما تدبره والتدبير ما تستصيبه ، وانت اعرف بما وان المقدة قد تحللت، وان المنية قد امكنت، وان البغية قد تمكنت

فأشاع السلطان خطبته، واذاع رغبته، وتقدم الى عميد الملك بالمسير مع ارسلان خاتون بنت أخيه زوجة الحليفة الى دار الخلافة واستصحب ماجاوز حدال كثرة من الدنانير المبدرة والجواهر المثمنة وسير معها عدة من الاكابر وذوى العلى ومن عظهاء الديلم فرامرز بن كاكويه وسرخاب بن كامروا وكان قد وزر للخليفة في نلك السنة مجد الوزراء ابو الفتح منصور بن احمد بن دارست فحرج لتلقى الواصلين الى قرب النهروان والتي هو وعميد الملك وهما راكبان ودخل عميد الملك بغداد وجلس على باب النوبى فلها وصلت خاتون سار فى خدمتها الى دارها ثم حضر بيت النوبة وأخذ دواة الوزير بن دارست وأنهى خدمتها الى دارها ثم حضر بيت النوبة وأخذ دواة الوزير بن دارست وأنهى

حضوره وحضور الامراء الذين ممه و وادى من الرسالة ماأودعه و فنفر الخليفة وغضب وغاض ماء بشره ونضب وقصد الامتناع ومنع المقصود وسد الباب ولم يفتح الباب المسدود و فشرع عميد الملك يتكلم بكل فن ويقعقع بكل شن ويقول ما بالكم افترحتم وثم امتنعتم وفيم ذهبتم الى أبعد غاية في الطلب ثم رجعتم وقد خاطرتم عند السلطان بدى و وازلتم بما قدمتم من التقدم قدى و فأخرج الى النهروان مضاربه وخلع الاهبة السوداء ولبس البياض فاستوقفه ابن يوسف وقاضى القضاة وليستنزلوه من المضارة الى المراضاة وما زالا يتلطفان به حتى حضر بعد ذلك عند الحليفة دفعتين ومعه الحبود و وذلك في جمادى الآخرة سنة ١٥٣

وقال الخليفة « نحن بنوالعباس • خيرالناس • فينا الامامة والزعامة • الى يوم القيامة • من تمسك بنا رشد وهدى • ومن ناوأنا ضل وغوى » وكان الخليفة قد كتب الى عميد الملك نحن نرد الامر الى رأيك ونعول فيه على امانتك وديك فقال عميد الملك أسأل مولانا أمير المؤمنين التطول بذكر ما شرف به الخادم الناصح شاهنشاه ركن الدين فيما رغب فيه وسمت نفسه اليه وأراد أن يقول الخليفة ما يلز • ه من الاجابة فقطن لذلك وغالطه وقال قد سطر في الجواب ما فيه كفاية فانصر ف عاتباً • وذهب مفاضبا • وراح راجلا ورد المال الى همذان • وأخبر بالحال السلطان • وكان الخليفة قد كتب الى خمارتكين الطغرائي يشكو من عميد الملك والحاحه فكتب في جوابه يشير في الوصلة الى مخامرة خمارتكين فتغير السلطان عليه فرهب وهرب • وتسرع في الوصلة الى مخامرة خمارتكين فتغير السلطان عليه فرهب وهرب • وتسرع

وتسرب وكتب السلطان الى قاضى القضاة والشيخ أبى منصور بن يوسف بالعتب الممض والخطب المقض وقال هذا جزائى من الامام القائم وقد قتلت الحى في طاعته ووهبت عمرى لساعته وانققت اموالى في خدمته وطلبت فقرى لثروته فا باله مابالى برد قولى وقال بردى وصد قصدى وقصد صدى وكتب الى عميد الملك بان يقبض الاقطاعات ولا يترك للخليفة الا ماكان باسم الامام القادر قديماً وان يكون لمعارضة أسبابه مستديماً فضر العبيد رئيس العراقين بيت النوبة وعرض الكتب واعاد العتب فرج جواب الخليفة ما رجونا من ركن الدين ماصنع وما توقعنا ما وقع وبين يديك الاقطاعات فاقطعها وقد ارتفعت الموانع فامنعها

قال: وخرجت السنة والوحشة القائمية قائمة، وعين التأنيس عن ازالة أسبابها نائمة، فلها دخلت سنة ٤٥٤ أجاب الخليفة في المحرّم منها الى الوصلة وكتب وكالة باسم عميد الملك شهد فيها قاضى القضاة وابن يوسف بما سهماه من نلفظه بالاجابة، وضبطت الشهادات بالكتابة، وسير أبو الغنائم بن المحلّبان في الرسالة، واستصحب كتاب الوكالة، فسر السلطان واحتفل، ووفي له القدر بما كفل، وعقد العقد في ظاهر تبريز بالمخيم وكان رئيس العراقين بالمسكر فأعيد الى بغداد في صحبة ابن المحلبان وسيرت على يده الهدايا وأضحبه برسم الخليفة ثلثين غلاما وجارية أتراكا على ثلثين فرساً وخادمين وفرساً بمركب ذهب وسرج مرصع بالجواهر الثمينة وعشرة آلاف دينار وبرسم السيدة عشرة آلاف دينار وتوقيماً بمتوبا وماكان لخاتون المتوفاة بالعراق وعقداً فيه ثلثون حبة كل لؤلؤة مثقال وبرسم عدة الدين خمسة آلاف دينار، وبرسم فيه ثلثون حبة كل لؤلؤة مثقال وبرسم عدة الدين خمسة آلاف دينار، وبرسم السيدة والدة المخطوبة ثلثة آلاف دينار وذلك في شوال من السنة فلما قرب

رئيس العراقين من بغداد ثلقاه الناس واستبشروا بانتظام الالفة بين الامامة والسلطنة فلما وصل الى باب النوبى نزل وقبل الارض • ثم وصل الى باب ارسلان خاتون زوجة الخليفة وأدى من خدمتها الفرض • وأوصل اليها ما حمله فتولت تسليمه • وباشرت عرضه بالمقام النبوى وتقديمه

- ﷺ ذكر سبب تولى ابن دارست وزارة الخليفة الى حين انصرافه ۗ راح الحاليفة الى حين الصرافه ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

قال : كانت وزارته في سنة ٥٠ وسبب ذلك ان الخليفة لما عاد الى الدار عدم الوزير ، وفقد من يتولى الندبير ، فحدث رأيه بأنه يستخدم رجلا خد، ه بالحديثة وهو ابوتراب الاثيرى وقد وجده أثير الاثر فلقبه حاجب الحجاب عن الامة ، واستخدمه في الانها، وحضور المواكب وتنفيذ الاوامر المه، قال: وكانت بين ابن يوسف وبين الاثيرى وحشة حملت ابن يوسف على أن ذكر ابن دارست وقر ظه وقال انه مع أمانته يخدم بغير اقطاع ويؤدى مالا فمضت الكتب اليه وهو في شيراز باستدعائه ، فقدم الجواب باستمفائه عفر ج اليه ابن رضوان ومعه ظفر الخادم لاستقدامه ، وقوى عزمه أبو القاسم صهر ابن يوسف فورد بقوة اعتزامه ، وكتب عميد الملك عن السلطان الى الخليفة بأنه كاره لاستقدامه واستخدامه لاملاقه مع ثروة المال من الكفاية وإعدامه ، فأجاب الخليفة انه مع وصوله الى واسط و مفارقته وطنه لا يجو زرده ، ولا يخلف وعده ، وقدم بغداد ثامن ربيع الاول سنة ٥٠٣ ووصل الى

الخليفة فى منتصف شهر ربيع الآخر وأُفيضت خلع الوزارة عليه ، وافيضت مع الوزارة الامور اليه ، وبقي فى المنصب منتصباً الى رابع ذى الحجة سنة عه فانه صرف من ثلك المراتب بل ترك الخدمة مستعفياً ، ولرقة جاهه مستجفياً ، قال : وكانت وفاته بالاهواز حادى عشر شعبان سنة ٤٦٧

#### 

#### ؎﴿ ذَكر حوادث في هذه السنين ﴾⊸

قال: فى سنة ٤٥٠ توفى القاضى أبو الطيب طاهر بن عبدالله بن طاهر الطبري ببغداد عن مأنة سنة وسنتين وكان صحيح السمع والبصر سليم الاعضاء يناظر ويفتى ويستدرك على الفقهاء وحضر عميد الملك الكندري جنازته ودفن بالجانب الغربى عند قبر الامام أحمد ابن حنبل

قال: وفى آخر هذه السنة توفى أقضى القضاة أبو الحسن على بن محمد ابن حبيب الماوردي وقد كان فى العلم بحراً زاجراً وفى الشرع بدرا زاهرا وقال « بسطت الفته فى أربعة آلاف ورقة (يمنى الحاوي) واختصرته فى أربعين » (يمنى الاقناع) فيا لهما من بحرين نضبا وبدرين غربا وطودين وقعا وجودين وأقلما من بحرين نضبا وبدرين غربا وطودين

قال: وفى سنة ٤٥٣ توفى قريش بن بدران وتولى ولده مسلم امارة بني عقيل وتوفى فى شوّالها نصر الدولة أبو نصر بن مروان بميافارقين عن نيف وثمانين سنة وفى يوم عرفة من سنة ٤٥٤ وزر فخر الدولة أبو نصر محمد ابن

محمد بن جهير الخليفة وسبب ذلك انه كان مقيا بميافارقين عند ابن مروان في جاه وعن آمر الم في سماد ته و كتب الى الخليفة يرغب في زيارته لوزارته وانه يبذل بذلا ويحمل حمولافندب اليه من دار الخلافة نقيب النقباء الكامل أبو الفوارس طراد بن محمد الزينبي وقرر ما أراد تقريره ودبر ماشاء تدبيره فرج من ميافارقين عند انفصال نقيب النقباء ليودعه وسار معه وفات ابن مروان ولم يلحقه لما تبعه وخرج الناس عند وصوله الى بغداد لاستقباله ونزل بالحريم الطاهري ومكث ثمانية أيام حتى جاوز الكسوف ونشق نشر العز المشوف وتيمن بيوم عرفة فحضر بيت النوبة وقد أسمدته السمادة واجتمع هناك من طبقات الناس من جرت به المادة واحنفل له الخليفة بالجلوس وطلع نور المين من أفقه وقرأ أمين الدولة أبوسمد ابن الموصلايا توقيماً خرج في حقه

#### ← ﴿ ذَكَرُ وَصُولُ السَّلْطَانُ طَغُرُ لِبُكُ الَّى بِغَدَادُ ﴿ حَ

قَل رحمه الله: في محرم سنة ٥٥٥ توجه السلطان الى بغداد من أرمية برزم الدخول على الزوجـة وخرج فخر الدولة بن جهـير وللقاه بالقَفْص في الموكب الاعظم والابهة الباهرة. والاهبة الزاهرة . ونزل عسكره بالجانب الغربي فزادت به الازية وارتاعت الرعية ووصل عميد الملك الى السدة الشريفة مطالباً بالشريفة السيدة فوقعت الاجابة في نقل الجهة الى دارالمملكة ونزلت منها في الهجرة الشرقية باليمن والبركة ، وزفت في ليلة النصف من صفر وجلست. على سرير ملبس بالذهب • يخطف النواظر منه أشمة الذهب • ودخل اليها وقبل الارض وخدمها وجلس بازائها على سرير ملبس بالفضة وقدكان انفذ لها مع بنت اخيه زوجة الخليفة عقدين نفيسين ثمينين • وجاما خسروانيا من ابريز العين • وفرجية من نسيج الذهب مكالة بالحب • وصارت نفســه لهـا موكلة بالحب . وظهر منه بها سرور . وسره منها لشرفه ظهور . وبقي مدة اسبوع يهب ويخلع .ويمنح ولا يمنع . وخلم على عبيد الملك وعلى الامراء . وأفاض التشريفات على الاكابر والعظهاء • فقد كان ورد ممه الى بغداد أبو على ابن الملك أبي كاليجار وهزارسب وفرامرز بن كاكويه وسرحاب ابن بدر بن مهلهل فما منهم الامن أفيضت عليه الحلم الرائقة . وأضيفت له المطايا اللائقة -

قال: وحضر عميد الملك في تاسعشهر ربيع الاول بيت النوبة واستأذن

للسلطان في الأوبة وان يستصحب السيدة والحاتون وذكر أنهم بعد مضيهم عن قريب آتون و فأذن في ذلك الحليفة وكانت ارسلان خاتون قد حملت من اطراح الحليفة لها عماً وأما السيدة فقد كره الحليفة مسيرها فلها مضت أمضت بألم فراقها وومضت لامل رفاقها ولما انفصل السلطان عن بغداد اذن لهذارسب في المضى الى الاهواز ومرعياً بالاعزاز وأنه مكث على بابه ثلث سنين لا يؤذن له في الانفصال ولا يؤذن اربه المفارق بالوصال وعقد ضمان بغداد على ابي سعد القايني بثمانية وخمسين الف وينار فاعاد كل ما أبطله رئيس العراقين من ضر الضرائب وشر النوائب وقد كان هذا يتولى مطبخ عميد الملك وهواستاذ داره . فجرى المقدور برفع مقداره .

#### ۔ ﷺ ذکر وفاۃ السلطان طفرلبك بالری ﷺ۔

قال: وفي يوم الجمعة ثامن شهر رمضان سنة ٥٥؛ توفى طغرلبك بالرى فاضطرب بهلكه الملك وبلغ عميد الملك نديه وهو على سبدين فرسخا من الرى فقطعها في يومين أشفاقاً من تشويش يتم و تشوير ينم فوصل وهو مجاله لم يدفن ولم يقبر فتولى دفنه وتوخى سكون الحلق وأمنه ومنع الغلمان من شق الثياب وأخرج جميع ما كان يملكه على العسكرحتى الدواب وأجلس سليمان بن داود ابن أخى السلطان وكانت أمه عنده ونص عمه عليه وقرر الام له وفوضه اليه فسكنت المالك وأمنت المسالك و

( ٤ – آل ساڄوق )

#### ۔،﴿ ذَكُرُ سَيْرَةً طَغُرَلِبُكُ رَحْمُهُ اللَّهُ ﴾<--

قال : كان كريماً حليها محافظاً على الطاعة ، وصلاة الجماعة ، وصوم الاثنين والحنيس وكان يلبس الواذارى والبياض ، وأشبهت أيامه بمحاسن سيرة الرياض ، وكان لا يرى القتل ولا يسفك دماً ، ولا يهتك محرماً ، وكان شديد الاحتمال ، سديد الافعال ، حكى عنه أقضى الفضاة الماوردى أنه توجه في رسالة القائم اليه في سنة ٣٣٤ فكتب فيه كتاباً ضمنته الطعن عليه والقدح فيه ، وغمط محاسنه وبسط مساويه ، ووقع الكتاب من غلامى فل اليه فوقف عليه ثم ختمه وكتمه ولم يتغير عن عادة اكرامي ، وشيمة احترامى ، قال : وكذلك ذكر أن بمض خواصه كتب ملطفات الى الملك ابى احترامى ، قال : وكذلك ذكر أن بمض خواصه كتب ملطفات الى الملك ابى مفوته محلمه وشفاها ، وكان كثير الصدقات حريصاً على بناء المساجد متعبداً متهجداً . ويقول استحى من الله أن أبنى داراً ولا أبنى بجنها مسجداً

قال: وحكي عميد الملك أنه لما مرض قال انما مثلي في مرضى مثل شاة تشد قوائمها لجز الصوف فتظن انها تذبح فتضطرب حتى اذا أطلقت تفرح ثم تشد قوائمها للذبح فتظن أنها لجز الصوف وتسكن فتذبح وهذا المرض شد القوائم للذبح وكان كما قال: وتوفى وعمره سبعون. قال: وحكي عميد الملك أن طغرلبك قال له رأيت منامي في مبتدا أمرى بخراسان كأ ني رفعت الى السماء وقيل لى سل حاجتك تقض فقلت ما شئ أحب الى من طول العمر فقيل عمرك سبعون و قال: قال عميد الملك وكنت سألته عن السنة التي ولد

فيها فقال السنة التي خرج فيها الحان الفلاني بما وراء النهر فلما توفى حسبت المدة فكانت سبمين سنه كاملة. قال: ولما وصل خبر وفاته الى بنداد جلس الوزير فخر الدولة ابن جهير للمزاء به في صحن السلام فى السادس والمشرين من شهر رمضان

# ⇒ ﴿ ذَكَر جلوس السلطان عضد الدولة الب ارسلان ﴿ نَي شجاع محمد بن داود بن ميكائيل بن سلجق ﴾

قال: توفى أبوه داود ببلخ سنة ٤٥٠ وقام مقامه ولما خطب لاخيه سليان بالري بعد وفاة طغرلبك مضى ارسعن وأردم الي قزوين وخطب لالب ارسلان وبلغ عميد الملك ذلك فاقام الحطبة بالرى لالب ارسلان وبعده لسليان وأقبل عضد الدولة الب ارسلان من نيسابور ويطوى السهول والوعور وأقبل اقبال الضيغم الضارى وأقدم اقدام للخضم الجاري وكان ابن عم أبيه قتلمش بن اسرائيل في كردكوه وقد طمع فى الملك ولم يعلم أن ذلك يورطه فى الهلك و فعارضه في جموعه فتقابلا وتقائلا وأنجلت الممركة عن قتل قتلمش وكانت منيته في عثور الفرس به وقتل الب ارسلان من قتل قتلمش وكانت منيته في عثور الفرس به وقتل الب ارسلان من قتل قتلمش وكانت منيته في عثور الفرس به وقتل الب ارسلان من قتل المركان عدة وافرة وحاز من أموالهم غنيه قناهم و ويره نظام حتى وصل الى خُوار الرى ظافر الجند وظاهم الجد ومعه وزيره نظام وخدمه وكوسه وعلمه وعربه وعجمه وأجلسه على السرير وحرى

على عادته معه في التدبير . فغار نظام الملك من استقلاله . واحتال مدة في قبضه واعتقاله • فلما كان في محرم سنة ٥٥٩ زار عميد الملك نظام الملك زيارة ابناس واعتذار .وترك بين يديه منديلافيه خسمائة دينار . فلما انصرف من حضرته . سار أكثر العسكر في خدمته . فتخوف السلطان من عاقبة ذلك ومغبته . فأمر يقبضه وأنفذه الى مرو الروز ومكث سنة في الاعتقال بهما ثم سيراليه غلامين فدخلاعليه وهومحموم. وأخبراه بأن قتله أمر محتوم. وأنظراه حتى اغتسل و توضأ و تاب و دخل لو داع أهله و خرج الى مسجد فصلى ركمتين . واستسلم للقضاء المقدّر بالحين • ووجدالغلظة من الغلامين • وضرباه بالسيف وأخذا رأسه وحملاه الى السلطان بكرمان وأماجثته فانها لفت في خرقة كانت لفافة البردة النبوية كان استهداها من الحليفة . وفي قميص دبيتي من ملابس القائم الشريفة . وقبر في قبر أبيه بكندر . وكانت مدة وزارته ثماني سنين وشهورا . ولم يزل موسم جاهه فيها مشهوداً مشهوراً . وكان عمره نيفاً وأربعين سنة . وكانت محاسنه مفضلة وفضائله محسنة . لكنّه لكنّه تهوره وتهوينه . وغاية غيّة في سوء التدبير وتوهينه . قصرت يده الطولى عن استمالة القلوب الجافية . واستلانة الخطوب الآبية . قال : وكان يرجع الى حسب ونبل . وأدب وفضل . وهوالذي يقول

الموت من ولكنى اذا ظمئت \* نفسى الى المجد مستحل لمشربه رئاسة باض فى رأسى وساوسها \* تدور فيه وأخشى أن تدوربه قال : وكان خصيًّا وسبب ذلك ان طغرلبك انفذه فى ابتداء حاله . وريمان اقباله . ليخطب امرأة فزو جها لنفسه وعصاه . ولما ظفر به اقره على خدمته بعد ان خصاه . وكان حنى المذهب كثير التعصب لمذهبه والذهاب

مع عصبه . ثم فارق التمصب وجمع بين العصابتين . وحسن رأى اجتهاده في الاصابتين . وكان سبب معرفته بطغر لبك انه لما ورد نيسابور افتقر الى كاتب يجمع في العربية والفارسية بين الفصاحتين فدله عليه الموفق والدأبي سهل فظفر منه بشاب في رأى كهل

### -ﷺ ذكر نظام الملك ۗ؞-

قال: ولما صرف عميد الملك وعزل و ونقل الى حيث اعتقل و استوى أمر نظام الملك و بزغت بالسنا، شمسه و وبلغت المنى نفسه و وعلا علمه و وجرى قلمه و ترفعت وسادته و وتفرعت سيادته و ومضت مضاربه ومضت سحائبه و



#### ۔ ﷺ ذکر ماجری لألب ارسلان بعد ملکہ ﷺ۔

قال رحمه الله: كان قاورد بن داود أخوه قد استولى على كرمان في زمان عمه طغر لبك في سنة ٤٤٧ وملك شيراز في سنة ٥٥٥ وقتل كل ديلمي بها وسفك وهتك و وبطش وأوحش وخالف أخاه الب ارسلان و اعتصم منه عدينة برد شير بكرمان و فسار اليه الب أرسلان و آمنه وأخذ قلمة اصطخر وأناه مستحفظها بتحف فيروزج وكأس زمرد لم ير مثلها و وشمل للدفارس احسان الدولة و عدلها و

قال: ووصل اليه شرف الدولة أبو المكارم مسلم بن قريش في سنة ٧٥؛ فأكرم وفادته وأكثر افادته وأجرى في اقطاعه هيت والأنبار وحربي والسن والبوازيج ووصل شرف الدولة هذا الى بغداد في شهر ربيع الآخر سنة ٧٥؛ فتلقاه الوزير و نفر الدولة ابن جهير وألني من اقباله عليه خير ظهير وقال : وأوغل السلطان في بلاد الحزر من طريق نخجوان وكثر لاعانة الايمان ونصره الانصار والأعوان والجأ ملك الابخاز بقراط ان كيوركي الى طلب هدنته وعرض ابنته وفتزوج بها وهادنه وقبل بذله وامنه و ثم طلق الملكة الكرجية وزوجها لنظام الملك وزيره وسار وفتح بلدآني وعنت له البلاد وافعنت العباد وسرسي البأس وسرس الناس وسرس الناس وسرسي البأس وسرس الناس وسرسي البأس وسرس الناس وسرسي البأس وسرس الناس وسرس الناس وسرسي البأس وسرس الناس وسرس الناس وسرس الناس وسرسي البأس وسرس الناس وسرس الناس وسرس الناس وسرس الناس وسرس الناس وسرس الملك وزيره وساد و فتح العباد و سرسي البأس وسرس الناس و المداه و ا

۔ ﷺ ذکر وصول شرف الملك أبي سمد محمد بن منصور بن محمد ﷺ۔

#### ﴿ مستوفى المملكة الي بغداد ﴾

قال : وكان وصوله الى بغداد في صفر سنة ٥٥٩ وقد كان جليل النسب. حلى الحسب. وما تولى للسلجقية مثله كرماً وخيراً وفضلا كثيراً وغني وغناء. رسنا وسناه. قال عماد الدين رحمه الله: وكان جدى لامي أمين الدين على المستوفى رحمه الله كاتباً له في ريمان عمره. وعنفوان أمره . الى ان صار بمدكاتبا لحزانة السلطان محمد بن ملكشاه وكان يحدثني في صغرى وهو شيخ كبير عن شرف الملك بكل ما يدل على سيادة نفسه ونفاسة سودده . وذكر أنه كان مع فضله ذا تفضل . ومع اجماله ذا تجمل . وحكى أنه كانت له ثلثمائة وستون كسوة مكملة . مفضلة معزلة على عدد أيام السنة من الملابس الفاخرة فيلبس كل يوم ما يناسبه من أيام الفصول الاربعة . فاذا خلع منها أو وهب . أعاد خازنه الى الخزانة عوض ما ذهب · فلما وصل الى بغداد حضر بيت النوبة فِي ثَانِي عشر صفر فبشر باقباله ســفيرا وجه القبول . وسفر وخدم الخليفة بمصحف جليل وقطعة بلخش في مندبل . وأوصل كتاب السلطان في خريطة سوداء . وسرّ الاودّاء . وساء الاعداء . قال : ووجد نواب نظام الملك الوزير قد شرعوا في بناء المدرسة فاغتنم اقداره على الاقتداء وبني على ضريح ابى حنيفة رحمه الله بباب الطاق مشهداً ومدرسة لأصحابه • وأعلم بمعلمها ثوب ثوابه • قال : وكتب الشريف أبو جعفر البياضيّ على القبة

أ لم تر هـذا العلم كان مشتاً \* فجمّه هذا المغيب في اللحد كذلك كانت هذه الارض ميتة \* فأنشرها فضل العميدابي سمد قال : ووصلت ارسلان خاتون زوجة الحليفة الى بغداد في مستهل جمادي الاولى سنة ٥٩ واستقبلها الوزير فخر الدولة على فراسخ • وجلا فجر فخره السافر وطود وقاره الراسخ • ووقّفت موكبها له عند القرب من الالتقاء • وخدمها على ظهر فرسه بالدعاء • وأقبلت وقبلت • ودخلت وخات وعادت الى عادة السعادة • ووافت للزيادة • للأيفاء على الزيادة •

#### 

۔ ﷺ ذکر حوادث طواري وطوارق واتفاقات وموافقات ﴾<

قال: في شهر رمضان سنة ١٥٨ توفي محمد بن الحسين بن الفراء شيخ الحنابلة ، وناهج طريقهم السابلة ، وفي هذه السنة استم بناء المدرسة النظامية بغداد وانتظمت أحوالها ، وسكنها من حملة الشريعة رجالها ، ودرس فيها الشيخ أبو اسحاق الشيرازي رحمه الله فأحيى من العلم مادرس ، وكشف من الحق ماالتبس ، وشرح الأصول وفرعها ، وأوضح الادلة ونوعها ، وفي سنة ، ٢٤ توفي الشيخ عبد الملك أبو منصور بن يوسف وكان من أماثل بغداد وأعيانها ، والمرجوع اليه في نوائب الليالي وحدثانها ، وكان قد أجمع بغداد وأعيانها ، والمرجوع اليه في نوائب الليالي وحدثانها ، وكان قد أجمع الناس على صلاحه واستجادة رأيه واسترجاحه ، ومن جملة خيراته انه تسلم الناس على صلاحه واستجادة رأيه واسترجاحه ، ومن جملة خيراته انه تسلم

البيمارستان المضدى وقد استولى عليه الحراب وناب أوقافه بالنوائب النواب فموره وطبقه وأحسن في أحواله ترتيباً وأقام فيه للثة خزان وثمانية وعشرين طبيباً وقال : ورثاه أبو الفضل صر در بقصيدته التي أولها

لافبلنا في ذا المصاب عزاء \* أحسن الدهم بعده أم أساء قال : وفي هذه السنة توفي أبو الجوائز الواسطى وكان شاعر زمانه وفارس ميدانه وفي هذه السنة توفي أيضاً ابو جمفر الطوسى بمشهد أمير المؤمنين على عليه السلام وكان امام الشيعة وهو الذي صنف التفسير ويسر من أمورهم العسير وفي جمادى الأولى من هذه السنة كانت زلزلة بأرض فلسطين أهلكت الديار وأنلقتها وخربت مبانيها ونسفتها وفيه توفي صاحب ديوان الرمام ابو نصر محمد بن أحمد المعروف بابن جيلة ورثاه أبو الفضل مقصيدة منها

إن يكن للحياء ماء فما كان له غير ذلك الوجه مزنا لحف نفسي على حسام صقيل \* كيف صارت له الجنادل جفنا ونفيس من الذخائر لم يــــومن عليه فاستودع الأرض خزنا قال: فرتب في ديوان الزمام أبو القاسم بن غر الدولة بن جهير ولقب عميد الرؤساء واجتاب خلمة الاجتباء ومدحه أبوالفضل بقصيدته التي أولها صبحها الدمع ومساها الأرق \* كم بين هذين بقاء للحدق وفي ثاني عشر رجب ورد الي بغداد ابو العباس الحوافي عميدا وقدم بخوافي جاهموقوادمه حميدا وقال : وعن الوزير فخر الدولة بن جهير ليلة المهر جان في ذي القمدة بالتوقيع الاملى بمحضر من قاضي القضاة أبي عبد الله الدامغاني فسار الى نور الدولة دبيس وهو بالفلوجة فآواه وأكرم مثواه الله الدامغاني فسار الى نور الدولة دبيس وهو بالفلوجة فآواه وأكرم مثواه

وقد كانت الوزارة تقررت لأبى يهلي والد الوزير أبى شجاع وهوكاتب هزارسب بن بنكير فكوتبالزيارة وخوطب بالوزارة وفورد الحبر بمرضه يوم صرف ابن جهير و وبوفاته يوم وصوله الى الفلّوجة كما جرى به قلم التقدير .

وفى سنة ٤٦١ عول الخليفة فى الوزارة على أبى الحسن ابن عبد الرحيم، فثار العوام وقالوا لاطاقة لنا من ظلمه بورودالجحيم، فهوالذى أتى بالبساسيرى وأعلن احداث الليالى، وقالت خاتون هوالذى نهب مالى، فصرف قبل التصريف، وونكر قبل التمريف، ولم يزل الحليفة فيمن يستوزره يفكر حتى كاتب نور الدولة الحليفة فى مهنى ابن جهيروذكرا نه خير وزير وظهير فاجاب الى اعادته، الى عادته، ووصل فى ثانى عشرصفر وجاس له فى التاج، ووجد أمله بالنجح مفتوح الرتاج، وقال له « الحمد للله جامع الشمل بعد شتاته، وواصل الحبل بعد بتاته » وفى تلك النوبة مدحه صردر أبوالفضل بقصيدته التى مطامها الحبل بعد بتاته » وفى تلك النوبة مدحه صردر أبوالفضل بقصيدته التى مطامها

قد رجع الحق الى نصابه \* وأنت من دون الورى أولى به وركب هو وولداه فى موكب واجتاز فى جميع محال الجانب الغربي . ونثر عليه أهل الكرخ اكياس الدراهم والدنانير وخرج اليه توقيع من انشاء ابن الموصلايا . وتسنت له المراتب السنايا .

قال : وفي النصف من شعبان هذه السنة احترق جامع دمشق فقجع الاسلام بمصابه ، وصلّت النيران في محرابه ، واشتعل رأس القبة شيباً بما شبت ، وأكلت أم الليالي منها ما ربت ، وطار النسر بجناح الضرام ، وكاد يحترق عليه قلب بيت الله الحرام ، وكأن الجحيم استجارت به فتمسكت بذيله ، أوكأن النهار ذكر ثأراً عنده فعطف على ليله ، فواها له من مسجد

أحرقته نفحات أنفاس الساجدين · وعلقت فيه لفحات قلوب الواجدين · وقبل أصابت حسنها العيون · وأتهم بذلك الولاة المصريون · ثم تداركه الله بالالطاف والاطفاء · وأتاه بالشفاء · بعد الاشفاء · وقال حسبه اصطلاء واصطلاما · وحقق فيه قوله قلنا يا ناركوني برداً وسلاما ·

قال : وفي سنة ٤٦٧ أقبل كلب الروم في جموعه وأخنى على من بمَنبج واجتاحها. واستىحاميتها واستباحها. وعاد الى قسطنطينيته وقدساءت آثاره • والدين قد ثار ثأره • وفي هذه السنة زوج نظام الملك بنته لعميد الدولة ابي منصور محمد بن غر الدولة الوزير بن جهير • وصارت له •صاهرته خير ظهير . وكان عميد الدولة قد توجه الى السلطان بالرى في رسالة فتلتى بكرامة وجلالة • واستنمت له هذه المصاهرة • واستنبت المظاهرة • ووصل في رجب وفي صحبته رسل محمد بن ابي هاشم وقد كان بمثهم الى السلطان وضمن لهم اقامة الخطبة بمكة حرسها الله تمالى له وخلع الخليفة على عميد الدولة في بيت النوبة فرفل في ملابس الاصطناع . وجمل اليـه الانهاء والمطالبة ومراعاة الاقطاع وقرئ له توقيع من انشاء ابن الموصلايا تمكن به من افتراع عذرة الأرتفاع وتصدر في الوسادة . وتصدى للسيادة . وفي هذه السنة توفي تاج الملوك هزارسب بن بنكير بن عياض منصر فأمن باب السلطان ال ارسلان . وهو خارج من اصفهان على قصد خوزستان . وكان قد علاأمر. وعرض جاهه وتزوج بأخت السلطان . واستظهر منه بالمكانة والامكان . وتزوج بعده مسلم بن قريش بأخت السلطان زوجته . وتدرج الى درجته . وفي هذه السنة ورد أمير الحرمين محمد بن أبي هاشم الحسني الى بنداد على قصد الوفادة اليالسلطان فكتب الحليفة معــه بعد ان شرفه ورفعه . وعاد في محرم سنة ٤٦٣ من المعسكر السلطاني على باب آمد . وقد استفاد النوائد . وأفاد المحامد .

### ۔ﷺ ذکر أحوال الب ارسلان بدیار کمر والشام ﷺ⊸

---

قال رحمه الله : ولما توجه الب ارسلان الى ديار بكر خرج اليه نصر بن مروان وتلقاه وحمل له مائة الف دينار فقبل احسانه وأحسن قبوله وسأل عن قضاياه وقضى سوله وقيل أنه قيل له إن هذا المال قد قسطه على البلادفاس برده، وعف عنه وعاف وبيل ورده، وانتهى الى أمد آمد من قصده، فوجد ثذرها ممتنعاً . وسورها مرتفعاً . فسح السلطان لاتبرك به يده على سورهــا وأمر ها على صدرد . ثم توجه منهاالي الشام وعبر بالرّها . وتدذر عليه أمرها . فحل بحلب وشرع في حصارها .وأحاط باسوارها .وصاحبها حينئذ محمود بن صالح بن مرداس . وكان قد خطب في ثلك السنة لبني العباس. وقد وجد لتشريف الخليفة خلف سروره جافلا . وأصبح في ملابس الجلال وخلع الجمال رافلا ، وعنده من جانب الخليفة نقيب النقباء الكامل أبو الفوارس طراد بن محمد الزينى فضايقه الب ارسلان وأخذ بمخنقه . ووقف على طرقه . وخرج نقيب النقباء وسأل أن ظل الأكرام عنه لا نقاص وأن ورد الانمام عليه لا سنص . فأبى الرضى عن محمود الا بدوس بساطه حامداً راضياً • ولمه و معافياً • ولحق طاعته وضراعته متقاضياً . فلم يخرج اليه فاحتد القتال . واحتدم النزال .

وطال الحصار وطارت الاحجار ، ووقع فى فرس السلطان حجر استشاط من وقعه ، وخاف محمود لما ضاق به الامرمن اتساع خرق يعجز عن رقعه ، فخرج ليلا الى السلطان ومعه والدته منيمة بنت وثاب النميرى يخضمان ويضرعان وقالت للسلطان « هـ ذا ولدى قد جئتك به فافعل ما تحب ، وقد اعترفنا وعرفنا أن سلامتنا الا بسلمك لا تستتب » قال : فعفا السلطان وصنح وأعاد محموداً الى مكانه محمود المكانة ، وقد ارتفع بالتواضع وتساى بالاستكانة ، وأمنت الشهباء ، وسكنت الدهماء ،

#### 

### ۔ ﷺ ذکر خروج ملك الروم وكسرہ وقسرہ وأسرہ ﷺ۔

قال: وبلغ السلطان خروج أرمانوس ملك الروم في جمع لا يحصى عدده ولا يحصر مدده و فلم سمع هذا الحبر أغذ السير الى آزر بيجان اذ سمع أن متملك الروم أخذ على سمت خلاط و وكان السلطان فى خواص جنده فلم ير أن يمود الى بلاده ليجمع عساكره و يستدى من الجهات للجهاد قبائل الدين وعشائره فسير نظام الملك وزيره وخاتون زوجته الى تبريزمع اثقاله وبق فى خمسة عشر الف فارس من نخب رجاله ومع كل واحد فرس يركبه وآخر يجنبه والروم فى ثلمائه الف ويزيدون ما بين رومى وروسى وغنى وقفجاق وكرجى وأبخابي وخزرى وفرنجى وأرمنى و ورأى السلطان اله ان تمهل لحشد الجلوع ذهب الوقت وعظم بلاء البلاد و ثقلت أعباء العباد فركب فى نخبته وتوجه فى عصبته وقال « انا احتسب عنداللة نفسى وان سعدت

بالشهادة فني حواصل الطيور الخضر من حواصل النسور الغبر رمسي • وان نصرت فما أسمدني • وأنا أمسي • ويومي خير من أسسى »

ثم توكل على الله وسار بهذه المزيمة الماضية القوية • والصريمة الصارمة الروية وكان متملك الروم قد قدم رؤساء مقدمين من الروس في عشر بن الف فارس ومعهم عظيمهم الأصلب وصليبهم الأعظم وخالطوا بلاد خلاط بالبلاء والسلب والسباء • فخرج الهم عسكر خلاط ومقدمهم صنداق التركي فصب صبح البيض على ليل النقع المظلم • وخاض الى المز مشمراً نار الحريق المتضرم . وقتل منهم خلقاً كثيراً وقاد قائدهم في القيد أسيفاً أسيراً . فأمر السلطان بجدع أنفه، وارجاء حتفه ، وذلك يوم الثلثاء رابع ذي القمدة سنة ٤٦٣ وعجل الصليب السليب الى نظام الملك ليجمل انفاذه الى دار السلام . مبشراً بسلامة الأسلام · وللاحق عسكرالروم ونزل على خلاط محاصراً · وأهلها واثقون بالله الذي لم يزل لدينه ناصراً . ونزل متملك الروم على منازكر د فى انصار نصر انيته. وعمد اءمهمو ديته. فانز عبج سكانها ، وتزعز عت أركانها . وعلمو ا انه ليست لهم بما نزل بهم طاقة. وان دما، هم لاشك بسيوف الكفر مهراقة فخرجوا بأمان وسلموا البلد فبيتهم للك الليلة عند بلاطه . تحت احتياطه . فلما بكريوم الأربعاء سيرهم أسرهم فى أسر وأردفهم بعسكر مجروخرج ليشيمهم بنفسه وهوفي جماعة حماته وحمسه ووافق ذلك وصول أواثل العسكر السلطاني ووقمت المين في العين . واجتمعت على المجالدة اجادل الجمين . وجرى الحيل . وجرف السيل. وانجرمن الأرض على السماء الذيل، وصحت على الروم كسرة اردتهم وصدفتهم عن مقصدهم وصدتهم وفانكسوا الى مجثمهم في مخيمهم وانكشفوا بماتم من عرس الاسلام بمأتمهم وشرعت المنازكردية يتسللون

فقتل الروم منهم من أدركه أجله ونجا الباقون وعرف الروم انهم للموت ملاقون • وعاد متملكهم الى مضاربه وبات نلك الليلة والكوسات تصرخ • والبوقات تميخ . ولما أصبحوا بكرة يوم الخيس وصل السلطان الب ارسلان ونزل على النهر ومعه مرن المقاتلة الاتراك خمسة عشر الف فارس لايعرفون سوى القتل والقهر .وكاب الروم نازل بين خلاط ومنازكر د في موضع يمرف بالزهرة وهو في مائتي الف فارس من ذوىالقلوب المدلهمة والوجوه المكفهرةوبين المسكرين فرسخ وببن مجرى التوحيد والتثليث برزخ وفارسل الب ارسلان رسولا .وحمله سؤالاوسولا . ومقصوده ان يكشف سرهم .ويتعرف أمرهم . ويقول للملك ان كنت ترغب في هدنة اتممناها ووان كنت تزهد فيها توكلنا على الله في المزمة وصممناها. فظن أنه انماراسله عن خور فأبي واستكبر . ونبأ وتمسر وأجاب باني سوف أجيب عن هذاالرأى بالريّ وانتهى عن النهي الي غاية الني · فاغتاظ السلطان وارتفعت بينهما المخاطبة · وانقطعت المواصلة · ولبث وم الخيس الخيسان يعبيان • ولدامي المنون يلبيان • والشمس تشكو حرّ ماتصاعد اليها من زفرات الاحقاد . وكأنما شماعها دم اراقته على الآفاق وخزات نلك الصماد . والطلائع . على المطالع . والمنايا . على الثنايا. والمزم السلطاني الى اللقاء مشرئب • وللمضاء مسنتب • فقال له فقيهه وامامه أبونصر محمد بن عبد الملك البخارى الحنني «انك تقائل عن دين الله الذي وعد باظهاره فالقهم يوم الجمعة بمد الزوال والناس مدعون لك على المنـــابر » فلما أصبحوا يوم الجمعة ارتجت الارض بالضجاج. وارتجت السماء بالعجاج. وقد لقحت الحرب العوان بالمهندة الذكور · والمسوّمة الفحول · والكماة الحماة يحمون حمى الحمام ويحومون حول الدحول • ووقعت الطوالع

في الطوالع . وقرعت القواطع بالقواطع . وغنت الظبي ورقصت المرّان . ومال القنا وجالت الفرسان •ودارت الكؤس• وطارت الرؤس • وما فتئت الفتيان تجور وتجول . والحرصان تصوب وتصول. الى ان دنا وقت الزوال . ودان لمقت الدين مقت النزال. وصدحت أعواد المنابر بالحطباء. وصدقت نيات أهل الجمعة للمجاهدين في اخلاص الدعاء ، فنزل الب ارسلان عن فرسه وشد للحزم حزاه ٥٠ وأحكم سرجه ولجامه ٠ ثم ركب جواده ٠ وثبت فؤاده ، وقوى قابه ، وسوى قلبه ، وفرق أصحابه أربع فرق كل فرقة منهم في كمين وراح وله من الروح الأمين مجير أمين . ولما علم أن الكمين مكين . وأن الضمير شاهد بما يشهده من النصر ضمين . نلقى بوجه الحر حرالحرب واستحلى طم الطمن وضرب الضرب • وحمل متملك الروم بجممه • وآخذ ببصر الدهم وسمعه . وأقبل كالسيل يطلب القرار . والليل يسلب النهار . وُنبِت لهم خيل الاسلام ثم وثبت . وجالت وما وجات . واستجرتالرومُ الى ان صار الكمين من ورائها . ووقفت المنون بازائها . ثم خرج منخلفها وذوو الأقدام من قدّامها . ووقعت نار البيض في حلفاء هامها . فآذنت بانهزامها و وانكسرتكسرة لاتقبل جبراً . فطائفة لم تثبت للقتال ولم تصبر وطائفة تثبت فقتلت صبراً. فما نجت من أولئك الألوف آحاد . وما سلمت من أعداء الاسلام اعداد • وملك الملك ووقيَّدَ وقِيدَ وقيداً • وأسر ولم يجد لهمميناً ولامميذاً . وركب المسلمون اكتافهم . وقتل الآحاد آلافهم وطهرت الأرض من خبثهم . وفرشت بجثهم . وصارت الوها دباشلاء الة بلي أكماً والمروت من قصد القنا أجماً

قال : وكانت مع الروم ثلثة آلاف عجل تنقل الاحمال . وتحمل الاثقال

ومن المنجنيقات التي تحملها منجنيق هو أعظمها وأثقلها · له ثمانية أسهم ويمد فيها الف ومائتا رجل ويحمله مائة عجل يرمي حجراً وزنه بالرطل الكبير الحلاطي قنطار · وكأنه جبل له في الجو مطار ·

قال: وشملهم بأسرهم القتل والأسر، وبقيت أموالهم منبوذة بالمراء لاترام، وممروضة لاتسام، وسقطت قيم الدواب والكراع، والسلاح والمتاع، حتى بينت بسندس دينار اثنتا عشرة خوذة وبدينار ثلاث ادراع، ومن عجيب ما حكي في أسر الملك انه كان لسمد الدولة كوهم ائين مملوك اهداه لنظام الملك فرده عليه، ولم ينظر اليه، فرغبه فينه كثيراً، فقال نظام الملك وما يواد منه عسى ان يأتينا بملك الروم أسيراً، وذكر ذلك استهزاء به واستصفاراً لقدره، واحتقارا لأمره، فاتفق وقوع منملك الروم يوم المصاف في أسر ذلك الغلام، ووافق تصديق قول النظام، وخلع السلطان عليه وقال « افترح من العطاء ما أعطيك » فطلب بشارة غزنة

قال: ودخل السلطان الى اذر بيجان بملكه وأيده والملك فى قيده وصيده وهو أسيف جهده وأسير جهله ولا يحيق المكر السي الابقامة والله فانه خرج وفى نيته فتح الدنيا وحتف الدين وقهر السلاطين ونصر الشياطين ثم ذل بعد المز وهان وتمرض للابتذال كل ماصان ثم تعطف عليه السلطان وأحضره بين يديه وقال « اخبرنى بصدقك فى قصدك وما الذى قدرت لو قدرت » فقال : « كنت احسب اني أحبس من أسرته منكم مع الكلاب واجعله فى السبايا والاسلاب وان أخذتك وأسورا اتخذت لك وقد ساء جورى ساجورا » فقال السلطان « قد عثرت على سر شرك فى النائن نصنع ونحن منك بما نويته فينا لانقنع » فقال «انظر عاقبة فساد ذا بك الآن نصنع ونحن منك بما نويته فينا لانقنع » فقال «انظر عاقبة فساد

نيتى والمقوبة التى جرتها الى جريرتي » فرق له قاب الب ارسلان وأرسله وفك قيده ووصله وأفرج عنه معجلا. وسر حه ببجلا . ولما انصر ف الملك ارمانوس مأنوساً رمي ناسه اسمه . ومحوا من الملك رسمه . وقالوا هذا من عداد الملوك ساقط . وزعموا ان المسيح عليه ساخط .

## م ر احداث حدثت في هذه السنين راحداث حدثت في المحادث المحدد الم

قال: في آخر سنة ٤٦٧ توفى أبو بكر أحمد بن على بن ثابت المحدث الحطيب مؤلف تاريخ بغداد وكان علامة دهم، وعالم عصره ، وفي سنة ٤٦٤ كان السلطان رتب لبغداد شحنة يقال له آيتكين السلياني ووردها في شهر ربيع الأول فلم يرض الحليفة بتوليته وذلك لأن ابنه قتل أحدالفلمان الدارية فصر فه السلطان بسعد الدولة كوهم ائين ووصل الى بغداد في شهر ربيع الآخر ، في جمع كالبحر الزاخر ، ووقع باقباله الاحتفال ، ورتب لحفله الاستقبال ، وخرج الناس على طبقاتهم لتاقيه ، وجرى القدر بترقيه ، وجلس له الخليفة في دار ارسلان خاتون وتهذب البلد بسياستة ، وتمت الحماية بحميته ، وورد في آخر شهر ربيع الاول الوزير أبو الملاء محمد بن الحسين وعليه خلع سلطانية وكان قد نبه السلطان الي خدمة الخليفة ، لتقوية ما توهمه من الاسباب الضميفة . وخصه بالحب والحباء ، ولقبه بوزير الوزراء ، وأقطمه النصف من اقطاع وخصه بالحب والحباء ، ولقبه بوزير الوزراء ، وأقطمه النصف من اقطاع الوزير فر الدولة ابن جهير ، فلما وصل تقدم الخليفة بأن لا يستقبل ، ولا يحتفل الوزير فر الدولة ابن جهير ، فلما وصل تقدم الخليفة بأن لا يستقبل ، ولا يحتفل الوزير فر الدولة ابن جهير ، فلما وصل تقدم الخليفة بأن لا يستقبل ، ولا يحتفل الوزير فر الدولة ابن جهير ، فلما وصل تقدم الخليفة بأن لا يستقبل ، ولا يحتفل الوزير فر الدولة ابن جهير ، فلما وصل تقدم الخليفة بأن لا يستقبل ، ولا يحتفل الوزير فر الدولة ابن جهير ، فلما وصل تقدم الخليفة بأن لا يستقبل ، ولا يحتفل الوزير فر الدولة ابن جهير ، فلما وصل تقدم الحديد المناخر الدولة ابن جهير ، فلما وصل تقدم الحديد المتقبل ، ولا يحتفل المناخر المناخر المناخر المناخر الدولة ابن جهير ، فلما وصل تقدم الحديد المناخر المنا

بهاذا أقبل .ولا يقبل فلما انتهى الى باب النوبي نزل وقبل الارض وانصرف. ولم يرض للقبول وما تصرف وأقام ببغداد أياماً ثم رحلوحل بالحلة المزيدية مستزيداً. وصرف أخوه أبو المالي عن الحجية فماد بمد ان كان حاجباً قريباً محجوباً بعيداً . وفي صفر من هذه السنة توجه عميد الدولة أبو منصور ابن الوزير بخلم امامية الى الب ارسلان بنيسابور ووكل فى تزويج المقتدى ببنت البارسلان المنموتة بخاتون السفرية . فسفر وجه وجاهته بهذ السفرة الصفرية . فلما وصل للق بالعظاء واستقبل وتقدم بانزاله في المرتبة الكبيرة • وترتيب الانزال الكثيرة. وعقد العقد لاءة تدى على بنت السلطان في أسمد ساعة. وأحسن عادة . وكان يوماً مشهوداً أزهر . قد نثر فيه الملوك الجوهر . ولما عاد عميد الدولة جمل على اصفهان المبور • فلق من ملكشاه ولد السلطان الحب والحباء والحبور . وأفاض عليه الخلع الامامية فلبسها . وأحكم عنده قواعد الامور في المواقب وأسسها . وكان ملكشاه قد عاد من شيراز وهو سائر الى والده . وورد المملكة منه ظهآن الى وارده . وعاد عميد الدولة الى بنداد في ثامن عشر ذي الحجة . بادي الحجة هادي المحجة



## ح ﴿ ذَكُرُ وَفَاهُ الْبِ ارسُلانُ فَي سَنَةٌ خَمْسُ وَسَدِينَ وَأُرْبِمِانَهُ ﴾ ح

قال: في أول هذه السنة توجه السلطان الب ارسلان لقصد بلاد الترك. وقد كملت له أسباب الملك . في أكثر من مائتي الف فارسومد على جيحون جسراً . كما خط الكاتب على الطرس سطراً . وكانت مدة عبور العسكر عليه شرراً وكان تد تصده شمس الملك تكين بن طفقاج والاقبال تدبلغ الكمال وأوضح المنهاج ، وانه في سادس شهر ربيع الأول بكر وهوفي الصدر الارحب والباع الاطول . والكمال الابهي والهاء الأكمل . و هو جالس على سرير سروره. لابس حبير حبوره. وسمط سماطيه المدودين من فرائد مفرديه منظومان . و البأس و النائل لاوليائه و أعدائه مقسومان . و المظاء واقفون والموفف عظم • والكرماء قائمون والمقام كريم • والهيبة مالكة • فحمل اليه أصحابه مستحفظ قلمة يقال له يوسف الخوارزمي وهو يرسف في قيده .ولم يدرأ نه يسرف في كيده. وحمل إلى قرب سريره وهو مع غلامين . وقد شدا بيده اليدين • فتقدم بان يضرب له أربعة أوتاد لتشد اليها أطرافه • المثلة » فحمى السلطان واحتد وأخذ قوسه وسهمه. وترك رأيه وحزمه • وأمر بحل رباطه موان يخلىءن احتياطه.وقال للفلامين خلياه ورماه فأخطأه وكان على تخت فوثب ونزل فوقع عَلى وجهه في عثره فجاءه يوسف فجاءة فوجاءه بسكين في خاصرته . وكان سمد الدولة كوهرائين واقفاً فجرحــه يوسف جراحات ونهض السلطان الى خيمة أخرى مجروحاً فاما يوسف الحوارزي فانه ضربه فراش أرمني بمرزبة على أم رأسه ، فوفت الضربة بقطع أنفاسه ، وأما الب ارسلان فانه أحضر وزيره نظام الملك فاوصي به واليه ، وعول في كفاية المهمات وكف الملمات عليه ، وجمل ولده ملكشاه ولى عهده ، وفوض اليه الملك من بعده ، وخص ابنه اياز بما كان لأ بيه داو دبيلخ وعين له خمسماية الف دينار وقال له اقصد نصرة أخيك وجمل القلمة بها لملكشاه وقال له ان لم يرض فضيق عليه واستمن على قناله ، بما عين له من ماله ، ووصى لأخيه قاورد بك بن داود بأعمال فارس وكرمان ، وأجري له بتعيين شئ من المال قاورد بك بن داود بأعمال فارس وكرمان ، وأجري له بتعيين شئ من المال مولده في سنة ١٤٠٤ واستشهد وقد بلغ من العمر أربمين سنة وملك تسع سنين وشهورا

قال: وحكى انه قال حين حينه ، وقد عاين الموت بعينه ، ما كنت قط فى وجه قصدته ، ولا عدو أردته ، الا توكلت على الله فى أمرى ، وطلبت منه نصرى وأما فى هذه النوبة فانى أشرفت من تل عال ، فرأيت عسكري فى أجمل حال ، فقلت اين من له قدر مصارعتى ، وقدرة ، مارضتى وانى اصل بهذا العسكر الى أقصى الصين ، فخرجت على منيتى من الكين قال : وكان الب ارسلان بالبرية باراً ، ولم يزل احسانه عليهم من داره داراً ، وكان يطبخ كل يوم خمسون رأساً من الغنم فى مطبخه الفقراء وذلك سوى الراتب المعين السماط برسم العسكر والأمراء ، وكان اذا أمر ببناء أوعن بأن يكون أسمى بنيان وأسمقه ، وأشرف مكان وأشرقه ، ويقول «آثارنا هذه تدل على علو همتنا ، ووفور نعمتنا » وخلف عدة من البنين وهما كشاه وتكش وأياز وتش وأرسلان أرغون وبورى برس

### ۔ ﴿ ذَكُرَ جَلُوسُ السَّلْطَانَ جَلَالُ الدُّولَةُ ابِّي الْفَتَحِ مَلَّكُشَّاهُ بن ﷺ۔

### ﴿ الب ارسلان على سرير الملك ﴾

قال : ولما دفن الب ارسلان عند قبر ابيه بمرو اقام ابنــه اياز ببلخ وعاد ملكشاه بالمساكر . وسمع قاورد بوفاة أخيه الب ارسلان فسار للرى طالباً وفي الملك راغباً . فسبقه اليها ملكشاه وأمن ماكان بخشاه . وصار منها قاصداً للقاء قاورد ورده . وفل حده . فالتقوا بقرب همذان رابع شمبان . وكان عسكر ملكشاه الى عمه مائلا . وبقوله قائلا . فلما تلاطم البحران . والتتي الجمان. حمل قاوردعلي ميمنة المكشاه وجملها دكاً. وأوسمها فتكاً وحمل شرف الدولة مســلم ابن قريش وبهاء الدولة منصور بن دُ بيس ومن معهما من العرب والأكراد على ميمنة قاورد فدكوها وخرقوها . وغاظ أصحاب ملكشاه ماصح من كسر عمه وقالوا ماعرتنا هذهالا كدارالا من الاعراب والاكراد وصدونا بقصدهم عن مراد المراد وفضى المهزمون من أصحاب ملكشاه الى حلل الدربونهبوها. وشنوا عليهاالغارة وسلبوها. وجاء رجل من أهل القرى الى ملكشاه وأخبره بأن عمـــه في قرية بقربه ٠ وقد انفرد عن حزبه ، فسار اليه وأخذه . وأمضى فيه حكم بأسه وأنفذه وتقدم الى كوهرائين بخنقه وهو يتضرع ويتضور . فخنقه غلام أرمني أعور قال : وملك ملكشاه .وجاءه الجاه • وحمل أمر امرائه بحلمه . وحكم برضاهم وأرضاهم بحكمه . وخلع على نظام الملك ورد به الملك الى النظام.وعول عليه فى تولى وزارته ومناصبه العظام وأعطى سرهنك ساوتكين أعمال قاورد عمه ولقبه بلقبه عماد الدولة وولاه ولاياته وخصه بمناجيقه وكوساته وأجزل لامراء العرب والأكراد نصيب الاصطفاء والاصطناع ووفر عظه من التشريف والاطلاق والاقطاع

ودخلت سنة ٤٦٦ وورد في صفر منها سمدالدولة كوهرائين إلى بغداد وجلس له الحليفة القائم بأمر الله في ثاني صفر . وقام عدة الدين المقتدى على رأسه وهو ابن ثمانى عشرة سنة وسلم الخليفة الى كوهرائين عهد الحلافة بمد ان قرأ أوله • ومتضمنه انه جمل عليه في الملك مموله • وكان اذناً عاماً للخاصة والعامة في الوصول • ولم يمنع في ذلك اليوم أحد من الدخول • وورد الحبر بوفاة أياز أخى السلطان وكني أمره كماكني أمرعمه . قلبه من شغله واستراح من همه . قال : وفي هذه السنة غرقت بفداد ولم يسلم سوى دار الحليفة . وما في جوار سدتها الشريفة . وغرق مشهد باب التبن وانهــدم سوره . وخرب معموره . فأطلق له شرف الدولةمسلم ابن قريش الف دينار وأعيدت عمارته . وأمكنت زيارته . وورد مؤيد الملك أبو بكر عبيد الله بن نظام الملك والماء طام . وغارب دجلة ذو سنام سام . وقد انسدّت افواه الطرق فترك استقباله للضرورة العائقة • ودخل على غيرالصورةاللائقة • فانه ركب فى سفينة وانحدر الى بابالمراتب ولما حاذى التاج قام اداء للواجب ولما قر فى منزله ظن آن الحليفة مانباً باستقباله الا وقد نبا عن تقبله • ومضى اليــه النقيبان وقاضي القضاة ولم يوصلهم بل ردهم .وصدفهم وصدهم .وقال : «جرى بى تهاون وعلى تماون » فأنفذ الخليفة اليه من أوضح له العذر . واستخلص منه بانفاذ الحلم اليه الحمد والشكر . واستأذن الحليفة في الركوب بباب المراتب

فأذن له وأملى له .فى كل نجح أمله . قال : وورد عميد الدولة ابو منصور بن الوزير فخر الدولة من الرى مشمولا من جلال الدولة ملكشاه بالاجلال . وفى آخر وترك استقباله لما اتفق فى حق مؤيد الملك من ترك الاستقبال . وفى آخر هذه السنة توفى زعيم الملك ابو الحسرف بن عبد الرحيم فى الحلة المزيدية . وكان مرشحاً لامناصب السامية السنية

قال: وكانت وفاته ليلة الخيس الث عشر شعبان سنة ٤٦٧ وقد كان زرع عمره استحه د. فما اقتصد. في ألم ألم وافتصد. ونام منفرداً فانفجر فصاده لما غلبه رقاده . وخرج منه دم كثير أقوت منه قواه وانتبه والضعف قد تضاعف . والحمام قد شارف . فطلب ثقاته واستحضر عدة الدين وأودعه وصايا يكون بها عن القائم القائم . واحضر النقيبين وقاضي القضاة والقاضي أبا الحسن بن البيضاوي والقاضي أبا محمد بن طلحة الدامغاني والوزير قائم والقائم مستند في شباك . وهو في سكون يشعر بما ليس بمده من حراك . وهو في سكون يشعر بما ليس بمده من حراك . وهو في أمير المؤمنين المقتدى بأمر الله أبو القاسم عبد الله بن الذخيرة أبي العباس محمد بن القائم وبويع يوم وفاة جده وجلس في دار الشجرة على كرسي بقديص أبيض وعمامة بيضاء لطيفة وفوقها طراحة قصب درى

ودخل الوزىر فخر الدولة أبو نصر وولده عميد الدولة ابو منصور واستدعى مؤيد الملك بن نظام الملك والنقيبان وقاضي القضاة وحضر أعيات الدولة من ذوى الراتب والكُناة . وهناك نور لدولة دبيس بن على الزيدى وولده بهاء الدولة وأبو عبد الله محمد بن حماد الاسدي وبايموه . وعاقدوه على الطاعة وشايوه . وصلى بالناس المصر في صحن السلام وائتموا به وصلى على القائم وأغلقت الائبواب ببغداد ثاثة ايام لمقد المأتم وجلس فخر الدولة الوزير وابنه عميد الدولة نامزاء ثلثة أيام ومضى عميد الدولة الى السلطان ملكشاه لأخذ البيه ةعليه . وحمل عهده اليه . وعاد الى بفداد في سنة ٤٦٨ وأوصله الحليفة الي مجلسه الأشرف . وخصه با كرامه الالطف . وكان قد سير من الديوان القاضي أنو عبد الله محمد بن محمد البيضاويّ في صِبة ، وُيد الملك الى والده نظام االملك ليسيرمنه الى غزنة ويأخذ البيمة على صاحبها فمـاد مصحوباً بالجدة قد أترب وفرع الرتب. ولما سكن الى الثراء سكن الى الثرى ووتوفى في شهر ربيع الأول من سنة ٧٠٠ وكان فاضلاعلي مذهب الشافعي ذكاز كا

قال: وفي سنة ٤٦٨ جد الجدبوحل المخدل . وحطالقحط الرحل . وأقوت القوة وعدم القوت حتى كني الله الغمة . وكشف الملهة . قال : وفي هذه السنة تسلم نصر بن محمود صاحب حلب قلمة منبج من الروم وخلصها من أيديهم . وانقذها من تمديهم ، وفي سنة ٤٦٩ تزوج على بن ابي منصور فرامرز بن علاء الدولة ابي جمفر بن كاكويه بارسلان خاتون بنت داود التي كانت زوجة القائم وكانت فارقت بفداد حين عرفت بوفاة أخيها البارسلان وخرج عنها وتوفي بهد ذلك القائم عنها فاستبدلت عن القرشي ديامياً ، وعن وخرج عنها وتوفي بهد ذلك القائم عنها فاستبدلت عن القرشي ديامياً ، وعن

الامام أمياً. وفي هذه السنة ورد الى بغداد الشيخ الامام أبونصر بن الاستاذ ابى القادم القشيرى رحمه الله حاجا ، وأوضح بعلمه منهاجاً ، وجلس للوعظ في النظامية ، وفي رباط الصوفية ، وأبدى شمار الاشعرية ، يزعم أنه يحقق أدلة الموحدة المنزهة ، ويبطل شبه المجسمة ، فثارت الفتنة من العامة وقصدت الحنابلة سوق المدرسة وقتلوا جماعة ، وأظهروا شناعة ، وكان قد ورد مؤيد الملك بن نظام الملك من المسكر فلم يطق دفعاً ، ولم يستطع منماً ، فنسب نظام الملك الى بنى جهير الجهر بتلك الفتنة ، وحنا أحناء هلم على الاحنة

واتفق وفاة ابنة نظام الملك زوجة عميد الدولة في شعبان سنة ٧٠٠ ودفنت بدار الحلافة اكراماً لأيها ولم تجر العادة بالدفن فيها وانقطع مابين النظام وبيهم من النظام . وآذنت عرى النسب بالانفصام ، ووصل في المحرم سنة ٧١٤ بشحنكية بغداد سمد الدولة كررائين وضرب على بابه في أوقات الصلاة الثلث الطبل ، وكان قد منع من ذلك وقيل لم تجر به عادة من قبل ، وأعقب ذلك عنل الوزير ابن جهير وذلك أن كررائين أوصل عند وصوله كتاباً من السلطان الى الحليفة يتضمن عنل الوزير فقيل في جوابه أنه ليس بوزير وانما الوزير ولده عميد الدولة وقد قصد نحوكم بالمسكر ، ووالده ينوب عنه الى أن يحضر ، وكان عميد الدولة بعد وفاة زوجته خرج الى المسكر وعرف أن كوهرائين إن صادفه في الطريق ضدفه وصرفه ، فعرج بالجبال ، وأتبع الترحال بالترحال ، وجاء كررائين في النصف من صفر الى باب الفردوس وهو على حالة من السكر فغلق دونه الباب وربط هناك خيله ، وأقام هناك يومه وليله ، وقال « لابد لى

من الوزير ، ولا مهلة في التأخير » فلها عرف غر الدولة الحال قدم السؤال وطاب الاعتزال ، فأذن له أن يمتزل ، ويلزم المنزل ، وخرج الى كهرائين توقيع فيه لما عرف محمد بن محمد بن جهير ما عليه جلال الدولة ونظام الملك من المطالبة بصرفه سأل الأذن في ملازمة داره الى أن يكاتبا في أمره ولم يزل عميد الدولة يستمطف نظام الملك حتى عطف ، ويتألف قلبه حتى انقلب الى ما الف ، والزمه تقلد منه ، وزوج ابنته بابنه ، وكتب الى كرائين باعادته الى الحدمة ، وزيادته في الحرمة ، وسأل الحليفة الاغضاء عن ذلته ، ولما وصل الى بغداد عن له الحليفة عن خدمته ، ونقله الى منزله عن منزلته ، ورتب الوزير أبا شجاع محمد بن الحسين نائبا في الديوان وجلس بنير مخدة ثم توزر عميد الدولة ابن جهير للخليفة المقتدى في سنة ٢٧٤ وأفيضت عليه خلع آذنت بتبجيله ، وتولى أمين الدولة ابن الموصلايا قراءة توقيع خرج في حقه بتجميله ،

قال الامام عماد الدين محمد بن محمد بن حامد الكاتب الاصفهاني رحمه الله : ولما كان الكتاب الذي صنفه أنو شروان الوزير عربته و د ذبته وقد انتهيت في هذا الموضع الى مفتتحه وصلت هذه الجلة التي ذكرتها به وجملتها طريقا الى دخول بابه لكني عند انقضاء أيام كل سلطان أوردت حوادث تجددت في عصره ، وأخل أنو شروان ينشر حديثها وذكره ، ومن هاهنا يقع بما بدأ به البداية ، وتكمل بتريبه والاعراب عنه العناية ،

₹

## - على أيام السلطان جلال الدنيا والدين أبي الفتح ملكشاه ﷺ - - على أيام السلطان جلال الدنيا والدين أمير المؤمنين ﴾

قال: عقدلوا، سلطنته فى أيام أمير المؤمنين القائم بامر الله رضى الله عنه وعصر خلافته قد قارب انتهاءه ، وشارف انقضاءه ، ولهج عنــد وفاته بهذين البيتين .

سلا أمّ عمر وكيف بات أسيرها \* تفك الأسارى حوله وهوموثن فان كان مقتولا فني القتل راحة \* وان كان ممنوناً عليه في القتل راحة \* وان كان ممنوناً عليه في في وتولى بعده الحلافة أمير المؤمنين المقتدى بأمر الله أنار الله برهانه وبايعه هذا السلطان و قال: وكان ملكشاه ملكا سيرته العدل وسريرته الانصاف والفضل شجاعاً مقداماً صائب الرأى والتدبير وحقيقاً بالتاج والحاتم والسرير وأيامه في أيام آل سلجق كالواسطة في العقد قد تناسبت في الحسن بدايته ونهايته و وتناسقت في الاقبال فاتحته وخاتمته ولم يتوجه الى أقليم الا فتحه وقهر العدو وفدحه ولما توجه الى الشام وانطاكية بلغ الى حد قسطنطينية وقرر الف دينارأ همر بحمل الى خزانته من للك الولاية ووضع في النواحى التي فتحها من الروم خمسين منبراً اسلاميا وعاد الى الري وقصد فتح سمرقند ولم تزد مدة هذه الاعمال على شهرين

ولماوصل سمر قندنزل عليهاو حاصرها فظفر بخانها وهو في وضع سلطانها وجرت له حروب عظيمة هنره فيها وكسره ، وظفر به وأسره . فحمل غاشية

الساطان على كتفه وسار في ركابه من موضع سرير افراسياب الذي كانب ملك ملوك الترك الى موضع سرير ملكه وحمله أسيراً الي العراق . تحت الوثاق ثم من عليه بالاطلاق . وأنعم عليه باعادته الى ملكه . واعادة نظمه الى سلكه . وتوجه السلطان في السنة الأخرى الى أوزكند ووصل حمل انطاكية اليها وانقاد له ملك الترك ووصل به الى اصفهان ثم أكرمه وشرفه وأعاده الى مقره من بلاد الترك وهذه السمادة كلها انما تيسرت بسمادة الوزير الكبير خواجه بزرك قوام الدين نظام الملك ابي على الحسن ابن على بن اسحاق رضي أمير المؤمنين الوارفالظل الوافر الفضل • وكانت وزارته للدولة حلية . وبهجته للمملكة زينة .كأنما خلقه الله للملك والجلالة مصوراً . وكأن الاقبال له مماما والظفر مسخراً . قد مشى في ركابه سلطان المرب مسلم بن قريش وقبل حافر مركوبه وكانت ملوك الروم وغزنة وما وراء النهر في ظل حمايته . وكنف رعايته . وكانت ملوك الأطراف نقبلون كتفه اجلالا وتشريفا ويتشرفون بلبس خلمه وكانوا انجادآله على أعدائه وجر ّ الجحافل التقيلة • والعساكر الكثينة • وبقى في صدر الوزارة ثاثين سنة . قال كنت في مبتدإ أمرى في خدمة الأمير سجير أسفهسلار خراسان فأشخصني اليه من موضع كنت متوليا له تحت التوكيل وأنا متوجه نحوه خائب الأمل منكسر القلب على فرس حرون هزيل يتعبني سيره وأنا في ضر مديد من ركوبه فبينا انا سائر اذ ظهر من صدر البرية تركماني على فرس يجري جرى الماء رهوان فتمنيت معما كنت فيه من ألم القلب ان أكون راكبا مثل ذلك الفرس فتقرب التركماني منى واختلط بالموكلين بى وكلمهم ثم التفت الى وقال همل لك ان تقايض فرسك بفرسي فحسبت آنه يهزأ

بى وقلت له يجوزمهما انا فيهمن هذه المحنة ان لا تستهزئ بى فنزل فى الحال عن فرسه واعطانيه وأخذ فرسى واليوم منذثلثين سنة اتمنى لقاء ذلك التركمانى وأسأل عنه ولا أجده .

قال: وكانت علامة نظام الملك الحمد لله على نعمه ، وكان مؤيداً موفقاً من جملة البشر ، مخصوصاً من الله بالنصر والفتح والظفر ، والدهماء ساكنة في أيامه . وأهل الدين والعلم والفضائل راتمون في انعامه

قال: وفى أيامه نشأ لأناس أولاد نجباء ، وتوفر على تهذيب الابناء الآباء ، ليحضروهم في مجلسه ويحظوا بتقريبه فانه كان يرشح كل أحدلنصب يصلح له بمقدار مايرى فيه من الرشد والفضل ، ومن وجدفى بلدة قد تميز و تبحر في العلم نبي له مدرسة ووقف عليها وقفا وجعل فيها دار كتب قال: وكأ نما عناه أبو الضياء الحمصى بقوله

وما خلقت كفاك الا لاربع \* ومافى عباد الله مثلك ثانى لتجريد هندى واسداء نائل \* وتقبيل أفواه وأخذ عنات قال: وظهر من تدبيره فى سياسة المالك ما قاله سليمان بن عبد الملك عبب لهؤلاء الاعاجم ملكوا الف سنة فلم يحتاجوا الينا ساعة ، وملكنا ما نة سنة لم نستغن عنهم ساعة ، قال: وفى عصره نشأ طبقات الكتاب الجياد ، وفرعوا المناصب ، وولوا المراتب ، ولم يزل بابه مجمع الفضلاء ، وملجأ العلماء ، وكان نافذا بصيراً ينقب عن أحوال كل منهم ويسأل عن تصرفاته وخبرته ومعرفته فمن تفرس فيه صلاحية الولاية ولاه ، ومن رآه مستحقاً لرفع قدره رفعه واعلاه ، ومن رأى الانتفاع بعلمه أغناه ، ورتبله ما يكفيه من جدواه ، حتى ينقطع الى افادة العلم ونشره ، وتدريس الفضل وذكره ،

وربما سيره الى أقليم خال من العلم ليحلى به عاطله . ويحيى به حقه ويميت باطله . تولى الوزارة والملك قد اعتل نظامه . والدين قد تبدلت أحكامه. فى أواخردولة الديلم وأوائل دولة الترك وقد خربت المالك بين اقبال هــذه وادبار تلك وقد اقفرت البلاد وأقوت . واستولت الايدى العادية عليها وتقوت . وقامت النوائح على النواحي . والنوادب على النوادي . فاعاد الملك الى النظام . والدين الى القوام . وعمر الولايات . ووالى العارات . وكانت المادة جارية بجباية الاموال من البلاد . وصرفها الى الاجناد . ولم يكن لأحدمن قبل اقطاع فرأى نظام الملك أن الأموال لاتحصل من البلاد لاختلالها . ولا يصح منها ارتفاع لاعتلالها . ففرقها على الاجناد اقطاءاً . وجملها لهم حاصلا وارتفاعاً . فتوفرت دواعيهم على عماراتها . وعادت في أقصر مدة الى أحسن حالة من حليتها . وكان للسلطان نسباء يدلون بنسبه . ويدلون بسببه .ويستطيلون بانهم ذووقرابته فقصر أيديهم . ومنع تعديهم. وساس جمهورهم بتدبيره ونظم أمورهم بسيأسته . وربما قرر لواحد من الجند الف دينار في السنة فوجه نصفه على بلد من الروم ونصفه على وجه في أقصى خراسان وصاحب القرار راض . وليقينه بحصول ماله غير متقاض. وتوقيعه مأمون التمويق . وتفويقه لسهم السداد مقرون بالتوفيق . فقسم الملك الذي حازه السيف بقلمه أحسن تقسيم . وقومه أحسن تقويم . وكان ينظر في الاوقاف والمصالح ويرتب عليها الامناء ويشدد في أمرها . ويخوف من وزرها . ويرغب في أجرها . ويكلم الله الأمنة . ولا يدعها مأكلة للخونة . ووظف على ملوك الاطراف وعلى أقاليم المالك والامصار حمو لالجزانة السلطان يحملونها . وخدماً عن عصمة ولايتهم يوصلونها . وقرر معهم الحضور الى

الحدمة وموالات الحدمات المحضرة والوصول بالعساكر الجمة و حتى ملاً الخزئن بالذخائر والملاً بالعساكر و فشأ له أولاد كبروا في دولته فاوطأ عقبهم وأعلى رتبهم وثم أنه لما وفر الاموال على الحزانة والعسكر و جعل فيها لا رباب العلوم وأصحاب الحقوق حقوقاً لا تؤخر ورسوماً لا تغير وصير احسان السلطان بين أهل الدلم ويراثاً يأخذونه بقدرالفرائض ويأمنون بها وني النوائب والموارض فلا جرم تذلات له المصاعب و تيسرت له المطالب و دانت له المشارق والمغارب و

- عظر ذكر الأكابر والكتاب فى زمانه كالله الكتاب فى زمانه الكابر والكتاب فى زمانه الكه الله الكهال والشرف وسيد الرؤسا. وابن به منيار وناج الملك به

قال : كان نظام الملك ، ويدا بقرينين ، ويدين لدواته أمينين ، وهما كال الدولة أبو الرضى فضل الله بن محمد صاحب ديوان الانشا والطفراء وشرف الملك أبو سمد محمد بن منصور بن محمد صاحب ديوان الزمام والاستيفاء ، وكلاهما صاحب الرأي والتدبير والجاه والمال والدهاء ، ومعدن الفضل والعطاء ، وكان لهذين الكبيرين ثائبان والكمال ولده سيد الرؤساء أبو المحاسن محمد وكان مقبلا مقبولا قد اختصه السلطان بخدمته ، واختاره لندمته ، واستأمنه على سره وبلغت مرتبته من اصطفاء السلطان الى غاية لم يبلغها أبيس ، ولم يصل الى رتبها جايس ، وقد عسب اليه السلطان يستبطئه بخط يده بيتاً يصل الى رتبها جايس ، وقد عسب اليه السلطان يستبطئه بخط يده بيتاً

بالفارسية معناه انك لاتتأثر بالنيبة عنى . فانك تجد من نأنس به غـيرى . وأنا أنأثر بغيبتك فانى لا أجد الانس بغيرك .

قال : نصارختنا لنظام الملك وتزوج بابنته ،وزاد ذلك في منزلته، وضرب له سرادق وله الكوس والعلم • والحيل والحشم • وأما النائب عن شرف الملك فقد كان الاستاذ أبا غالب البراوستاني • ن أهل قم والنجيب الجرباذقاني . ثم انصرف أبو غالب وتولى مكانه في النيامة الأعز الكامل أبو الفضل اسعد بن محمد بن موسى البراوستاني فلم يزل نائبًا الى ان صار استاذاً ولقب بمحمد الملك بمد شرف الملك ولم يكن لأحد من السلاطين مستوف كأبى الفضل في الضبط والتحفظ ، والذكر والتيقظ ، وحفظ القوانين • وتدبير الدواوين • وكان أيضا ملجاً لفضلاء الزمان • وموسما عليهم بالاحسان . وكان على باب السلطان وفي ديوانه كتاب فضلاء . وكفاة كبراء .ونواب علماء اذكياء . وكان لمتولى فارس وزير يقال له ابن بهمنيار ويلةب بمه يد الدولة وهو رجل بصير بالاعمال ذو همة عالية • فاتصل بخدمة السلطان وعلت مكانته . وسمت منزلته . وصار بينه وبين سميد الرؤساء اتحاد • وصداقة ووداد • وجمعت بينهما عاهة عداوة الوزير نظام الملك ومخالفته وتصادقًا على عداوته • وكيف تكون عاقبة حال المدبر • اذا عادى المقبل • فلم يزالًا حتى نَكِبًا وأهينا وطردا وهجرا بمد ذلك القرب. وأبغضا بمد ذلك الحب. وسجنا واعتقلاً . وحبساً وسملاً . وسقطت منزلة كمال الدولة أيضاً بسقوط منزلة ولده وأدركته حرفته ، ونكبته نكبته ، وخدم ، ن ماله الحزانة السلطانية بثلثمائه الف دينار وزادت جلالة نظام الملك بمداوة المهذكورين وتولى مؤيد الملك بن نظام الملك مكان كمال الدولة . من ديوان الانشا. والطفراء (٨ – آل ساجوق)

واقام مدة واستناب ابا المختار الزوزنى ثم اسة فى فتولى ابو المختار بحكم الاصالة ونمت بكمال الملك، وكان من نواب كال الدولة ابى الرضى وأتباعه فبلغ الى منصبه ثم انتقل الى جوار ربه، وكان الرئيس تاج الملك أبو الفنائم المرزبان بن خسرو فيروز من أولاد الوزير بفارس وقد خدم السر هنك ساوتكين مدة وهذا الأمير كبير الدولة والمتحكم فيها وكان قد أنى على تاج الملك عند السلطان وشكره وذكر انه يصلح لحدمته وقال انه معتمده على خزانته وأه واله وكان رجلا سرياً بهياً فصيح اللهجة، حسن البهجة،

له هم لا منتهى لكبارها وهمته الصغرى أجل من الدهر له والمراحة لوأن معشارجودها علا البركان البر أندى من البحر

فقبله السلطان وأقبل عليه وولاً ه وزارة أولاده الملوك وسلم اليه خزانته وولاه النظر فى أمور دوره وحرمه وعوّل عليه فى بمض الولايات وفوّض اليه أمر بمض المساكر وجمل له مع ذلك كله ديوان الطغراء والانشاء

ألبسه الله ثياب العلى فلم تطل عنه ولم تقصر

فاستناب عنه الكيا مجير الدولة أبا الفتح على بن الحسين الأردستاني وصاركاتب الرسائل وكان أوحد عصره و ونسيج وحده وكان رجلاسكيتاً حسن السمت كثير الأدوات وموصوفاً بالثبات فغير تاج الملك بهجته المقبولة واصفاء السلطان اليه أوضاع المملكة جميعها وبدد نظامها النظامي وبدد احسانها الحسني وأذهب حلاوة قبول الوزير من قلب السلطان وظهرت عليه آثار الملال ونطقت أساريره بأسراره كالماء يبوح بأسراره صفاؤه ويلوح في قراره حصباؤه ومع ذلك كلما زاد تقريب السلطان لتاج الملك ازداد تقريب السلطان لتاج الملك ازداد تقريه الى الوزير والتوفير والتوفير، فقد كانت هذّ بنه نكبة

عميد الدولة وسيّد الرؤساء و فلم يغتر من السلطان بذلك الادناء و لكنه تحيل عليه و ودبت في الباطن عقاربه اليه و وكان يكرم مجد الملك المستوفي و يثني عليه عند السلطان وكان سديد الملك أبو المعالى المفضل بن عبد الرزاق بن عمر عارض الجند فقر "به أيضاً تاج الملك وجعله من حزبه واستولى بهما على حيازة الاموال والاعمال واتفقوا على حل نظام الملك ومخالفته وغيروا رأى السلطان في وزارته وراموا ازالة ذلك الطود العظيم و ونثر ذلك السلك النظيم و وهو شيخ قد طمن في سنّه و وبلغ بقوته أمد وهنه وأيس من نجابة أو لاده وطال عمره حتى سنّمه و وأنس بالملات فلن تؤلمه فلم يكترث بهم ولم يلتنت اليهم ولا نأثر بكيدهم . ولم يقم وزناً المهرهم وزيدهم و فقتل يوماً غيلة بسكين ملحد ودفن بدفنه الجود والفضل والدين في ملحد و ذلك في سنة ١٨٥

وتوفى السلطان بمد قتل الوزير بثلثة وثلاثين يوماً ولم يمش تاج الملك بعد ذلك أكثر من ثلثة أشهر على الحوف والحطر ثم قتل قتــلا ذريعاً . وبضّع بالسيوف تبضيعاً . وسبب ذلك ان الماليك النظامية اتهموه بقتله فاجمعوا على عداوته وفتكوا به فعلم الناس ان ســلامة ثلك الدولة وأربابها وسلامة سلطانها كانت بسلامة ذلك الشيخ منوطة . وبحياطته محوطة

قال: ولما مل السلطان طول مدته واستطالة مكنته وأنفذ اليه يوما تاج الملك برسالة ووكل على لفظه بعدين من أكابر خواصه حتى يبالغ فى ابلاغها و ولا يراقبه فى ادائها و وكان مضون الرسالة انك استوليت على ملكى وقسمت ممالكى على أولادك واصهارك والماليك فكأنك لى فى الملك شريك وأتريد أن آمر برفع دواة الوزارة من بين يديك وأخلص الناس من استطالتك فأجاب جواب مثبت رابط القلب حاضر اللّب غير مرتاع ولا

مرتاب وقال « قولوا للسلطان كأنك اليوم عرفت انى فى الملك مساهمك . وفي الدولة مقاسمك . وان دواتي مقترنة بتاجك فمتى رفعتها رفع . ومتى سلبتها سلب » فلما سمع جواب الرسالة ازداد في غيظه عليه واستشاطت وكأن ماجري على نظام الملك من الاغتيال تجويزاً من السلطات مضمراً. وأمرا مبيتاً مديرا •

قال: ونظم أبو المعالى النحاس أبيانا بالفارسية يخاطب فيها السلطان فقال ما معناه كأن ملكك من أبي على وأبي سعد وأبي الرضى بالعلو والسعد مرضياً . فلها آل الى أبي الغنائم وأبي الفضل وأبي المعالي عاد من كسوة جمالها عريًا . عني َ بالاوّلين نظام الملك الوزير وشرف الملك المستوفى وكمال الدولة المشرف المنشئ وعنى َ بالآخرين تاج الملك الوزير ومجد الملك وسديد الملك المنشئ مع أنهم كانوا أفضل أهل زمانهم وكان تاج الملك يظهرانه صائم الدهر قال : ورأيت صلة لتاج الملك خمسة عشر ألف دينار في أكياسها .

قال : ومع خلالهم الرياضية · والحصال الزكية · لم يخلصوا من أبناء الزمان ونشبت فيهم مخالب الهجاء . وعثرت بهم ألسنة الشعراء . وقد جمعهم أُنُو يُهِلَى ابن الهبارية في قصيدته التي يقول فيها ـ

ولقد غرست المدح عندهم طمماً فحنظل ذلك الفرس خرف لممرك بارد حبس يسدو ودار خلفه القس

لو أن لى نفساً هربت لما ألق ولكن ليس لى نفس ما لي أقيم لدى زعانفة شم القسرون أنوفهم فطس لى مأتم من سوء فعلهم ولهم بحسن مدائحي عرس الشيخ عينهم وسيدهم كالجاثليق على عصيتـه

جنب الوزير كانه جعس وسهيل مثل الكاسيندس بالتيس فرطالقرب والانس يملو وليس ليومــه أمس كالموت فيه البرد واليبس من بخله لم تطلع الشمس وأخفف من حركاته قدس

والناصح الغندور حـتى الى وأبو الفتسوح انت تعسرفه وخليـفة الرى الخبيث له وأبو الغنائم في تبظرمــه والزورني فبارد سمج لو أن نور الشمس في يده متخفف أي انبي فهم دمث

عفواً وقيمة رأسه فلس فسمودها من أجلهم نحس وتجـد بي عـيرانة عنس علمي بأن الناس قد خسوا عم البلاء وأشكل الابس عقل ولا رأى ولا جس

قد صار مال الارض في يده هــذى امور الملك أجمعهــا ولقد همت بأن افارقهم لكن ثنانى عن فراقهم من ذاأروم وأجتديه لقــد المقتدى المسكين ليس له

كالكاب خب بارد نمس

هــذا وكهرائين شحنته

كالحرس لا مل دونه الحرس بالامس اقرب سوقةغبس

وأبو شـــجاع في وزراته أنى جهــير أرتجى وهم أعلى أمـورهم اذا نفـق الــــطرّيخ عنهــم أو غــلا الدبس

عرفواولا اهتزواولاانجسوا هيهات خاب الظنوالحدس جود فزال الجود والحبس والله لو ملكوا السهاء لما أم باب ابراهميم اقصده قدكان محبوسا وكان له

### ۔ﷺ ذکر ظہور الاسماعبلیة گھ⊸

قال: فنابت النوائب ، وظهرت العجائب ، وفارق الجمهور من بيننا ، جماعة نشأوا على طباعنا ، وكالوا بصاعنا ، وكانوا معنا في المكتب ، وأخدوا حظاً وافراً من الفقه والادب وكان منهم رجل من أهل الرى وساح في العالم وكانت صناعته الكتابة فخي أمره حتى ظهر وقام فأقام من الفتنة كل قيامة واستولى في مدة قريبة على حصون وقلاع منيعة ، وبدأ من القتل والفتك بأمور شنيعه ، وخفيت عن الناس أحوالهم ودامت حتى استنبت على استنار ، بسبب ان لم يكن للدولة اصحاب أخبار ، وكان الرسم في ايام الديلم ومن قبلهم من الملوك انهم لم يخلوا جانباً من صاحب خبر وبريد فلم يخف عندهم اخبار الاقاصي والاداني ، وحال الطائع والعاصى ، حتى ولا في الدولة السلجقية الب ارسلان محمد بن داود ففاوضه نظام الملك في هدذا الامر فأجابه انه الب ارسلان محمد بن داود ففاوضه نظام الملك في هدذا الامر فأجابه انه لا حاجة بنا الى صاحب خبر فان الدنيا لا تخلوا كل بلد فيها من أصدقاء لنا

وأعداء ، فاذا نقل الينا صاحب الحبر وكان له غرض أخرج الصديق في صورة المدوّ والمدوّ في صورة الصديق؛ فأسقط السلطان هذا الرسم لاجل ماوقع له من الوهم • فلم يشمر الا بظهور القوم وقد استحكمت قواعدهم • واستوثقت مماقدهم . وأخافوا السبل . وأجالوا على الاكابر الاجل . وكان الواحد منهم يهجم على كثير وهو يملم انه يقتل فيقتله غيلة . ولم يجد أحدمن الملوك في حفظ نفسه منهم حيلة . فصار الناس فيهم فريقين فمنهم من جاهرهم بالمداوة والمقارعة . ومنهم من عاهدهم على المسالمة والموادعة . فمن عاداهم خاف من فتكهم . ومن سالمهم نسب الى شركهم في شركهم . وكان الناس منهم على خطر عظيم من الجهتين • فأول مابدأوا بقتـل نظام الملك ثم اتسع الحرق . وتفاقم الفتق . ولما كأنوا قد تجمعوا من كل صنف تطرقت الى جميع أصناف الناس التهم . ودب الي البرى السقم . وتوفرت على التوق الهمم . وتمين على السلطان أن يكاشفهم مدافعاً لئلا ينسبه الموام وأهل الدين الى الالحاد.وفساد الاعتقاد . كما جسرى على ملك كرمان فان الرعيـة اتهموه بالميل الى القوم فبطشوا به وقتلوه وأقاموا ملكاآخر مقامه وسيأتى ذكر به ض الاحوال في أيام السلاطين الذين ولوا . وما كان سلطان يلي يثق السلطان في ابادة القوم سعى بعض الناس ببعض . وأحب وسمه بالالحاد لسابق عداوة ٍ وبغض. ووسمه باسم لم يمحه عنه غير السيف. ولم يجد محيداً عن التزام الحيف . وبقى في هـذه الاصطكاكات والاصطدامات خلق كثير . وجم غفير . ولم يبق للاكابر فى دفع ما عرا رأى ولا تدبير قال : وتوفى أمير المؤمنين المقددي أمر الله بمد سنة وكان في سنة

واحدة موت السلطان والوزير وجميع أركان الدولة · كل شئ هالك الا وحه ·

قال الامام السمد عماد الدين محمد بن محمد بن حامد الاصفهاني الكاتب رحمه الله وقدس روحه

# م ﴿ ذ كر نبذ من حوادث وأخبار في أيام ملكشاه ﴾ ﴿ أغفلها الوزير أ نوشروان ﴾

قال رحمه الله: ولد ملكشاه في التاسع عشر من جمادي الاولى سنة واشهر وتوفى في السادس عشر من شوال سنة ٥٨٤ وعره ٣٨ سنة وأشهر وكات يعرف بالسلطان العادل ومن جملة عدله انه رأى شاكيا باكيا فسأله عن موجب اشتكائه و وسبب بكائه و فقال اشتريت بطيطيخا بدريهات لاعود بربحها على عيالى وأعيد منها رأس مالى و فأخذها منى من يده قوى اضعف عن الاخذ على يده و وتركنى التركى وهو يضحك من بليتى وأنا أبكى من نكده و فتال له السلطان طبنفساً واستبدل من الوحشة أنسا فنهل تعرفه فانكر معرفته وكان البطيخ في أول باكورته ولا يكاديصاب منه شي في البلد فتال السلطان اجمض خواصه قد اشتهيت بطيخاً فاجتهد في تحصيله ولو واحدة في إلى يطلبه حتى قال له بهض الامراء عندى وقد أحضره عبدى فلما علم ملكشاه احضر المنظلم وقال خذ بيد هذا الأمير فانه

مملوكي وقد وهبته لك قفدى نفسه عنه بثلثمائة دينار . وأثرى صاحب البطيخ مد اقتار .

وكان محباً لاصيد وقيل انه كان حصر عدد كل ما اصطاده يده فبانت عدته عشرة آلاف فتصدق بشرة آلاف دينار وكان بالمارات ذا اهتمام. وبالنرامات فيهــا ذا غرام • فحفر أنهاراً • وأوثق على المدن أسوارا • وأنشأ رباطات في المفاوز . وقناطر للجائز . ومن جلة جميل صنعه في العمارة عمارة ممانع طريق مكة ومنازلها . وتسهيل ما توعم من مسالك قوافلها. وخرج سنة من الكوفة لتوديع الحجيج فجاوز المُذَيْبَ وبلغ السُّبيَمة بقرب الواقصة ونبى هذانك منارة ترك في أثنائها قرون الظَّنيِّ وحوافر الحُرُز الوحشية التي اصطادها في طريقه والمنارة باقية الى الآن تمرف بمنارة القرون وكان قد خرج الى الصيد وعاد في ثالث شوال فابتدأت به حمى محرقة من اممانه في أكل لحم الصيد فتوفى في سادس عشر الشهر . وعاد الملك بظهور وفاته منقصم الظهر ، وكانت قد جرت بينــه وبين الحليفــة فى ثلك الايام وحشة أساءت الظنون. ونسبت الى عوارضها المنون، ومن أسباب الوحشة اقتراحه على الامام المقتدي انتقاله عن بفداد الى حيث يختاره من دمشق أوالحجاز. وعدم من جانبه الامام ما يجب من الاكرام والاعزاز . فطلب منه المهلة . ثم كني أمر. ولم يخف النقلة •

قال: وقد كان قرر فتح أقاليم الدنيا فجمل الامير بُرْسُق للروم فضايقها حتى قرر على قسطنطينية له في كل سنة حمل ثلثمائة الف دينار للسلطان وثاثين الف دينار له جزية يؤديها الرومي بالصفار والهوان وسيّر أخاه تاج الدولة نُتُش الى الشام وقرر معه فتح ديار مصر وبلاد المفرب وأمر ره — آل ساجوق)

مملوكيه بزان صاحب الرها وأق سنقر صاحب حلب أن يطيعاه على هذا الغرض ويساعداه على اداء هذا المفترض وأمر سعدالدولة كررائين بفتح بلاد اليمن واستخلاص زبيد وعدن وفسير اليها جيشاً قدم عليه ترشك فضى اليها واستولى واستهلى ومات بها وعمره ٧٠ سنة وهو مجدور وتولى مكانه يرنقش صاحب قُتلُغ أمير الحاج وجرسك في الاستيلاء على ذلك المنهاج وأوغل ملكشاه في بلاد الترك حتى أطاعه صاحب طراز وكانت حلة الدولة بجلالة جلالها ذات طراز

وفي سنة ٤٧٣ عرض العسكر وأسقط منه سبعة آلاف رجل من الأرمن المتشبهة بالترك فمضوا الى أخيه تَكشُ بقلمة وَنَجَ فقوى بهم جانبه وشق عصاه بالمصيان والشقاق وما زال السلطان ملكشاه يقصده فتارة يصالحه وتارة يكافحه حتى ظهر مه في سنة ٧٧٤ وقد كان عاهده أن لا يؤذمه ففو ض السَّاطان أمره الى ولده أحمد فأخــذه وسمله . وفي ســنة ٧١ دعا الاقسيس تاج الدولة تتش بن الب ارسلان الى دمشــق واثقاً به خارجا عن خلافه وخرج اليهمن دمشق مسلّماً. ولحكمه مستسلماً. فضرب رقبته صبراً • ووغادره عاريا بالعراء غدرا. و دخل الى البلدمستبداً . وأصبح الملك به مستجدا. في هذه السنة استولى شرف الدولة مسلم بن قريش على حاب . وفي المحرم من سنة ٧٧٣ عاد السلطان ملكشاه من كرمان الى اصفهان وكان قد ورد اليها عام أوَّل وخرج اليه ابن عمة سلطان شاه بن قاورد وعاهده وعاقده . وأخذ على المهديده .وفي صفرتسلم .ويد الملك من المهرياط تكريت وقلمتها وأحكمها ووفر عدتها . وفي ليلة الاحد عاشر شوال توفي دبيس بن على بن مزيد وكانت امارته سبماً وستين سنة وقام بالامر بمد بهاء الدولة منصور

ومضى الى السلطان وعاد فى ثاني عشر صفر سنة ٤٧٤ بمكنة قوية وقوة متمكنة . وقد تقررت عليه أربعون الف دينار فى كل سنة

وفي شوال سنة ٤٧٤ خلع المقتدىك على الوزير فخر الدولة ابن جهير وتوجــه ليخطــ للخليفة من السلطان انته وسار بدــده أنو شجاع محمد بن الحسين الى الممسكر فان نظام الملككان يكاتب في ابماده . وكان الحليفة راغباً فيه لسداده . فكتب بخطه الى نظام الملك يأمره بالمود الى المهود في حق أبي شجاع وأنفذ معه مختصاً الحادم فعاد الى بنداد في رجب سينة د٧٤ في حرمة وافرة وحشمة ظاهرة. وأما الوزير فخر الدولة ابن جهير فانه لما وصل الى الممسكر بجّل وعظم ومضى نظام الملك معـه الى تركان خاتون وخاطباها في ممنى الوصلة بابنتها فقيالت ان ملك غزنة وملوك الحيانية قد أرسلوا في خطبتها وبذل كلّ منهم عن ولده لها أريمانه الف دينار . فان بذلها الحليفة فاني أختار شرفه وهو أشرف مختار ٠ فمرَّفتها ارسلان خاتون زوجة القائم ما يصير اليها من الجلال والجمال. وبين لها الفقيه المشطَّب جلية الحق وحقيقة الحال . وقال هؤلاء عبيد الحليفة ومثله لا يقابل بطاب المال . فحينئذ أجابت وسددت الى الغرض وأصابت. وأخذ فخر الدولة يدالسلطان على العقد وعاد في صفر سنة ه٧٤ الى بغداد . وفي جمادي الاولى ورد ، ؤيد الملك من اصفهان اليبنداد ونزل في داره وضربت على بايه الطبول في أوقات الصلوات الثلاث. وعد ذلك من منكرات الاحداث . ووصل بمطاء رضيه وقطع به ضرب الطبل . وآذنت الحباء بوصل الحبل . وفي شعبان من السنة جاس، ويدالملك للعزاء بأخيه جمال الملك وركب اليه فخر الدولة وعميد الدولة وأقامه فخر الدولة من العزاء في اليوم الثالت وممه الموكب

### - ﷺ ذكر جمال الملك أبى منصور بن نظام الملك ﷺ -

قال :كان كبير أولاد نظام الملك وفيه دهاء وجرأة وعزة ونخوة وخاطبه أبوه في أيام الب ارسلان ان يوزر لولده ملكشاه فأظهر امتناع أبي · وقال « مثلي لاَيكون وزيراً لصبيّ » ثم أقام ببلخ متولياً · وعلى للك المالك مستولياً . فسمع ان جمفرك مسخرة السلطان . تكلم على والده نظام الملك باصفهان • وقرر الوزارة لابن بهمنيار فهاج وتنيظ وثار وأغذَّ السـير من بلخ حتى وصل الى الحضرة وأخذ جعفرك من بين يدى سلطانه وتقدم بشق قفاه وإخراج لسانه . فقضى في مكانه . ثم أوقع التـــــــــ بير في حق بن بهمنيار حتى أخذه وسلمه . ثم توجه مع والده في خدمة السلطان الى خراسان وأقاموا بنيسابور. ودبروا الأمور . فلما أراد السلطان ان يرتحل استدعى بعميد خراسان أبي على وقال : أنا مفض اليـك بسر خنى فقال أنا من كل ما نأمرني به على أقوم سنن فقال: رأسك أحب اليك أم رأس أبي منصور ابن حسن فقال: بل رأسي أحبّ • وأنا لما تستطبني من دائه أطبُّ • فقال: له ان لم تقتله قتلتك . وصرفتك عن ولاية الحياة وعزلتك . فخرج من عنده ولتي خادماً بخدمة جمال الملك مختصاً . وعرف في عقله نقصاً . فقال : ان السلطان قد عزم على أخــ فد صاحبكم وقتله غداً. والصواب ان تصونوا يابادته حرمتكم أبداً. فظن السخيف العقل. ان ذلك عن أصل وجهل النظر ونظر عن جهل . وخاف على تشتت آل النظام بهذا الولد فعمد الى كوز فُقَّاع فسمه ولما آنتبه صاحبه بالليل وطلب الفقاع أتاه بالكوز المسموم فلما شربه

أحس بالموت فاستدعي أخته ليوصى اليها فقضى نحبه قبل ان تقع عليهاعينه وكان السلطان قد رحل ونظام الملك قد سبقه فسار مغذًا أربع منازل حـتى لحقه ودخـل الى الوزير ولم يعلم بوفاة ولده فعز اه وقال: أنا ولدك والحلف عمن ذهب وأنت أولى من صبر واحتسب

قال: وفي سنة ٧٥ سار الشيخ الأمام أبو اسحق رسولاً من المقتدى الى السلطان بد ان أوصله الحليفة اليه وفاوضه شفاهاً وشكا من العميد أبي الفتح بن أبي الليث سفاها ، فوصل الىخراسان وناظر مع الامام أبي الممالي الجوني وكان في صحبته من اكابر تلامـذته الشاشي وابن قنان والطبري وكان معه جمال الدولة عفيف الحادم وعاد الشيخ أبو اسحق الى بفــداد والقلوب الىحضرته متعطشة والعيون منغيبته مستوحشة ، ثم توفى قدس الله روحه في ليلة الأحدالحادي والمشرين من جمادي الآخرة سنة ٤٧٦ ورتب مؤيد الملك أبا سمد المتولى مدرساً فلم يرض نظام الملك به وجمــل التدريس للشيخ الامام أبي نصر الصباغ صاحب الشامل . فاتفق خروج . وفيد الملك وخرج معه المتولي فعاد متواياً · وفي رتب السمو متعلياً · وقد لقب شرف الامة وأبو نصر الصباغ مدرس ، وتوفى يوم الخيس النصف من شعبان وبقي المتولى مدرساً الى أن توفي في شوال سنة ٧٧٨ . وعزل عميــد الدولة في صفر سنة ٤٧٦ بمكتوب خرج اليه من الحليفة واجتمع يارقب الحاجب والشحنة والعميد وأصحاب مؤيد الملك على باب عمورية حتى خرج بنو جهير بأهلهم وحواشـيهم • وكهلهم وناشيهم • وساروا الى الممسـكر • وحصلوا على المنصب الأظهر . فإن السلطان عقد على فخر الدولة بن جهير ديار بكر وخلع عليــه وأعطاه الـكوس والعــلم وآذن له في الخطبة لنهـــه .

### وفى السكة باسمه

ثم أنفذ السلطان في سنة ٧٧٤ أُرنق بن أكسب صاحب حلوان مع التركمان الى فخر الدولة مددا . وتوفى وتقوى بهـم عُدَدا وعَددا . وكان بن مروان صاحب ديار بكر قد استنجد شرف الدولة مسلم بن قريش وأعطاه يده على ان يمطيه آمــد اذا أمده وأيده • وقصد بن جهير الصلح وقال : « أكره أن يحـل بالعرب مكروه أنا سببه » وعـلم التركمان ما رآه · فخالفوا هواه . وركبوا ليــلاً وأحاطوا بالمرب فهربوا ورهبوا وطلبوا . في كل واد وناد وسابوا . ولم يحضر للك الوقعة من جهير ولا أرنق وانما أصطلى نارها الامير جَبُقُ وحقن دماء العرب واستولى على جميع جمالهم . وعامت أيدى المامة في أموالهم . وألجيُّ شرف الدولة مسلم الى فصيل آمد فهزت الحيلة وأعوزت الوسيلة . ووصى فخر الدولة بن جهير الامير أرنق بأن يأخذ عليه الطرية وقال اذا حصل شرف الدولة في اليدفتحنا للسلطان البلاد . وحوينا الطراف والتلاد ، فبذل شرف الدولة للامير أرلق مالا ليفرج عنه فمال الى المال وأظهر النصب عن تحكم فخر الدولة ونفس عن خناق مسلم فسار الى الرقة وذلك في حادى عشر شهر ربيع الأول وقصد فخر الدولة ميافارقين ومعه الامراء الاكابر سيف الدولة صَدَقة بن بهاء الدولة وأياز وترشك وخمارتاش في عسكر كهرائين ولما قصد خلاط رجع هؤلاء عنه الىالمراق وفي سنة ٤٧٩ خرجت ديار بكر عن نظره وسلمها السلطان الى العديد أبي على الباخيِّ . فأما شرف الدولة فانه لما وصل الى الرقة . أحمد عاقبة المشقة . وعدَّ مابذله لارئق من الحقوق المستحقة . فأنجز الوعد وأرســل المال . وصدق المقال . ولم يشك السلطان لما نمى اليه الحبر ان شرف الدولة

قد قبض وان و برم أمره قد نقض فخلع على عميد الدولة بن جهير وأنفذه الى ولايتـه . وكاتب التركمان بطاعته . وأنفذ معه الامير آقسنقر قبل أن يسير صاحب حلب وسار في صحبته . واتصل به الامير ارتى وصار في جملته. ووصل الى الموصل فأطاعه أهلها . وتسهل له وعرها وسهلها . وتوجه السلطان الى بلاد مسلم بن قريش . في أقوى جأش وأوقى جيش . فلما علم سلامتـــه ونجاله . وانه بالمكر قد فاته . أرسل اليه مؤيد الملك بن نظام الملك وو َّقه بالايمان وآمنه بالمواثيق وقدم به الى السلطان وهو بالبوازيج · فأحلى له جنــا الجناب المريم وأسامه في مراد المراد البهيج . وكانت أحواله قد ذهبت . وأمواله قد نهبت . واستقرض ما خدم به وقدم خیله وفیها بشار وکان فرساً سابقاً مذكوراً وهو الذي نجا به يوم آمد وسـبق ووثب الخندق وراهـن السلطان شرف الدولة على مسابقته • فأجراه مع الحيل في حلبته • فجاء سابقاً ولما طلع صبح غرآته من ظلام قتامه قام السلطان للاعجاب به وأظهر آنه لاكرامة . وفي صفر سنة ٤٧٨ تجرّع شرف الدولة كأس الحمام . فانه فتك به خادم له في الحمام

قال: وكان المظفر أبو النتح ابن رئيس الرؤساء قد رتب في ديوات الخليفة بعد خروج بنى جهير واستة ل بكل ترتيب وتدبير الي أن وزر أبو شجاع محمد بن الحسين في سنة ٤٧٩ لامير المؤمنين وخلع عليه خلعة الوزارة ولقبه ظهيرالدين مؤيد الدولة سيدالوزراء صنى أمير المؤمنين، وخرج في خقه توقيع من انشاء أبي سعد بن الموصلايا ووصل عماد الدولة سرهنك ساوتكين الى واسط ومنها الى النيل في شهر رمضان وزار المشهدين الشريفين وأطلق بهما للاشراف مالا جزيلا وأسقط خفارة الحاج وحفر العلقمي

وكان خراباً من دهر ، وقدم بذراد وللقادالوزيراً بو شجاع ووصل الى حضرة الحليفة ليلة الاربماء ثامن ذى الحجة وخلع عليه .وأحسن اليه وكان قدعلق به ألسل فسار لوقته الى اصفهان ونوفى بها في سنة ٤٧٧ . وكان قد توجه جمال الدولة عنيف الى اصفهان في اتمام العقد للخليفة على بنت السلطان فعاد الى بغداد فخلع الحلينة على بن أبى شــجاع وسنه يومئذ اثنتا عشرة ســنة ولقبه ربيب الدولة وأخرجه لاستقبال ءنيف واستمر أبو شجاع في وزارته جريثاً في الشجاعة شجاعاً في الجرءة . أهلا لمحمود الذمام ذاماً لاهل الذمة . وألزم اكابرهم بابس النيار . وأداء الجزية على وجه الصمار . حتى اسلم الرئيس أبو غالب بن الاصباغيّ غيرة من الغيار . ونفضاً لما كان على صفحات أحواله الحالية بموضع النصر أنية من الفبار . وأسلم الرئيسان أبو سعد بن العلاء بن الحسن بن وهب بن الموصلايا صاحب ديوان الانشاء وابن أخيه أبو نصر بن صاحب الحـ بر وكان في رتبته في السماء وذلك في رابع عشر صفر سنة ٤٨٤ وثقلت وطأة الوزير . على الصغير والكبير . وترك المحاباة في الدين •ووافق ذلك وصول كتاب من السلطان في عزله • ووقوع ضجر الخليفة من فعله فخرج التوقيع بصرفه فى تاسع عشر صفر فانصرف وهو ينشد

تولاها وليس له عدرٌ وفارقها وليس له صديق قال: وكانت أيامه أنضر الايام. وأعوامه أحسن الاعوام. فخرج ثاني

يوم عزله يوم الجمعة ماشياً الى الجامع من دارد . فى زى شاهد باستبصاره واعتباره . وانثال النياس عليه يصافحونه فا نكر ذلك عليه وألزم داره . وضيق الحليفة عليه أعذاره . ثم سافر فى الموسم الى الحج وتوفى بالمدينة على ساكنيها السلام فى النصف من شهر جمادى الآخرة سنة ٤٨٨ فدفن بالبقيع

عند قبر ابراهيم عليه السلام وكان مولده بكنكورز سنة ٤٣٧

ولما عزل أبو شجاع تولى أبو سعد بن الموصلايا النظر في الديوان . وكان كبير الشأن كثير الاحسان . تولى ديوان الانشاء بعد سنة ٣٠٠ وعاش الى أن ناب عن الوزارة المقتدية والمستظهرية ثم أعيدت الوزارة الى عميد الدولة بن جهير في السابع والعشرين من ذي القعدة سنة ٤٨٤ وكان السلطان بغداد فركب نظام الملك وتاج الملك وأكابر الامراء الى دار عميد الدولة لاجلاله . والتنويه بمنصب اقباله . وفي سنة ٤٨٢ درُّ س أبو بكر الشاشيُّ في التاجية ثالث عشر المحسرم . وفي جمادي الآخرة توفي أبو القياسم الشريف الدبوسيّ مدرّس النظاميّة . وفي محرم سنة ٤٨٣ قدم الشيخ أبو عبد الله الطبرى بمنشور نظام الملك متولياً للتدريس بالنظاميَّة • ثم وصل بمده القاضي أبو محمد عبد الوهاب الشيرازي للتدريس بالنظامية أيضاً وتقرر ان يدرس هو يوماً والطبريّ يوماً . وفي سـنة ٤٨٤ قدم الشيخ أبو حامد النزاليّ الي بغداد التدريس في المدرسة النظامية وكان في العلم بحراً زاخراً . وبدراً زاهراً. وأشرقت غرائبه في المشرقين والمغربين . وملأت حقائب الملوين . وثقلت غوارب الثقلين .

🏎 🥞 ذكر دخول السلطان ملكشاه الى بفداد 📚 🗝

فأما فى النوبة الاولى فانه دخل الى بغداد فى رابع ذى الحجة سنة ٢٧٩ والوزير أبو شجاع خرج لاستقباله . وتوفية حق اعظامه واجلاله . وركب (١٠) — آل ساجوق )

فى اليوم الثالث الى الحلبة ولعب بالأ كرة وأنفذ اليه الحليفة أفراساً وألطافاً وتصافيا وتهاديا ومضى نظام الملك الى المدرسة والى دار الكتب بها وقلبها وتصفحها. ورمّ أحوالها وأصلحها . وعاد الى دار ولده . ويد الملك فأقام بها ليلتين . وفي سابع عشر المحرّم سنة ٤٨٠ استدعى الحليفة السلطان الى حضرته على لسان ظفر الخادم فبشر وجهه وسفر ونزل فى الطيارة فلما وصل الي باب الغربة فُدِّمَ اليه فرس من مراكب الحليفة . حتى انتهى الى السدَّة الشريفه • وأمره الحليفة بالجلوس فامتنع . وتواضع حتى ارتفع . ثم أقسم عليــه حتى جلس • وزاد في ايناسه فأنس • ولم يزل نظام الملك يأتي بأمير أمير الي تجاه السدَّة ويقول للامير هذا أمير المؤمنين. ليعفر بتقبيل الارض الجبين ويقول للخليفة هذا فلان وعسكره كذا وولايته كذا وكانوا فوق الاربمين وكان فيهم آيتكين خال السلطان . فانه استقبل القبلة وصلى ركمتين . ومسح وجهه للتبرك بأركان الدار من الجانبين . وعاد السلطان وعليه الخلع السبع والطوق والسوار . وقد ظهرت عليه من آثار الجلالة الانوار . فمثل ببن يدى السدة الشرىفة وقبّل الارض مرات وأمر الحليفة مختصاً خادمه فقلده بسيفين وقال الوزير أبو شجاع « ياجلال الدين سيدنا أمير المؤمنين الذي اصطفاه الله لمز الحلافة • واجتباه لشرف الامامة • واسترعاه للأُمة •واستخلفه للدىنوالملة . قدأوقع الوديمة عندك موة ها . واصطنى الصنيمة عندك موضعها . وقلدك سيفينَ لتكون قوياً على أعداء الله تجوس بلادهم وتذلُّ رقابهم . ولا نألو في مصلحة الرعية مقاماً . ولا تدخر عنها اهتماماً . فبطاعته تقبل عليك الحيرات من جوانبها وتدرّ البركاتبسحائبها » وسأل السلطان في تقبيل يد الحليفة فلم بجب الحليفة الى تقبيلها . فسأل في تقبيل خاتمه لترفيهها وتبجيلها قال: وفي النصف من صفر خرج من بغداد الى خراسان ، وأما النوبة الثانية من دخوله الى بغداد فانه دخل اليما في الشامن والدشرين من شهر رمضان سنة ٤٨٤ ومعه نظام الملك وتاج الملك وأكابر مملكته وأرباب دولته وبرز أمين الدولة بن الموصلايا لاستقباله ، وخرج خروج الوزير في جميع أحواله ، وخرج السلطان منها ومضى الى خوزستان في صفر سنة ١٨٥ بمد ان سير قسيم الدولة آق سنقر الى حلب والامير بوزان الى الرهما وحران وأما النوبة الثالثة فانه دخلها في الرابع والمشرين من شهر رمضان سنة ١٨٥ بمد قتله نظام الملك ومعه تاج الملك وكانت وفاته بها في شوال

## ۔ ﴿ ذَكَرَ حُوادِثُ ﴾۔

قال: فى ليلة السبت السادس والمشرين من شهر رجب سنة ٤٧٨ توفى الفضاة أبو عبد الله محمد بن على الدامناني ومولده سنة ٣٩٨ ودخل بغداد سنة ٤١٨ وولى القاضى أبو بكر المظفر بن بكران الحموى الشامي قضاء بغداد .وتوفى فخر الدولة أبو نصر محمد بن محمد بن جهير بالموصل فى سنة ٤٨٣ ومولده بها سنة ٣٩٨

قال الامام عماد الدين رحمه الله : عاد الحديث الى تمريب كتاب أنوشروان

## ◄ ﴿ ذَكَرَ حَالَ وَلَا يَهُ السَّلَطَانَ أَبِى المَظْفُر بَرَكَيَارَق ﴾ « ابن ملكشاه برهان أمير المؤمنين »

قال : كان السلطان ملكشاه أربعة بنين وهم بركيارق ومحمد وسنجر ومحمود وكان محمود طفلاً فبايموه على السلطنة لان أمه تركان خاتون كانت مستولية في أيام ملكشاه فلما درج بقي بحكمها ولأن الامراء والوزراء كانوا من صنائعها فاختاروا ولدها ولان الحاتون المذكورة كانت من أولاد الملوك فقضلوا ابنها على ان بركيارق كانت أمه سلجقية ولكن لم يكن من بني السلطان ببفداد حاضراً الا ولدها الطفل فبايموه وساروا الى اصفهان وأجلسوه على سرير الملك وأخرجوا للك الاموال العتيدة ، والذخائر الطارفة والتليدة ، فقر قوها بأم خاتون

قال : وفى أول العهد فتك بتاج الملك مماليك نظام الملك فانه كان وزيراً لحاتون وولدها ولما سمع مماليك نظام الملك ان خاتون وولدها قد قصدا اصفها خرجوا ببركيارق منها الى الرى وشرعوا فى جمع العساكر عليه وحملهم على ذلك دخلهم القديم الذى فى قلوبهم من تاج الملك وكانوا ينسبون اليه قتل نظام الملك . وفى مبادئ هذا الامر تولى المستظهر بالله الحلافة وأخذوا منه بيمة محمود ثم جاء بركيارى الى اصفهان محاصراً . ولم يكن معه أحد من أرباب الدولة حاضرا ، فان الاكابركانوا محصورين ، واجتمعت عليه جماعة من أبناء الدهر غير معروفين ، ولما سمعت والدته باصفهان واسمها زبيدة خاتون انه على قصدها سفر وجهها للسفر . وخفر ما كانت فيه من ذمام الحفر ، ومات

## محمود وماتت والدته ولم تنقض ِ سنة وتم الملك لبركيارق

- ﴿ وزارة عن الملك أبي عبدالله الحسين بن نظام الملك ﴿ و

قال: كان شريبا خميرًا ولا يصيب رأياولا يحسن تدبيرا وبعيدامن الكفاية. قرباً الى الغواية • خالياً من المماني • ممروفا بالقصور والمجزوالتواني . 'فلمازاد اختلال الملك . بعــدم نظام الملك . ظنوا انه يرجع الى نظامه باحد أولاده فاستوزروه وو قروه وعز زوه . وكانت علامته احمــد الله وأشكره وكان له أخ صغير اسمه عبد الرحيم فجعلوا اليه منصب الطغراء وقالوا أن هذاالمنصب لايحتاج الى فضل وليس الا مجرد ذلك الخط القوسى . وكان الاستاذ على ابن أبي على القُمي وزير كُمُشتَكين الذي كان قديمًا مربيًا لبركيارق وآتا بكه • غين ولى السلطنة نفذ أمره ومضى حكمه حتى كأنه في الملك شاركه · وتولى الاستاذ على ديوان الاستيفاء وجرت بايالة هؤلاء في الدولة أمور شنيمة وأحوال فظيمة ولو تمشى أمر من الامور فانما كان بكفاية الاستاذ على فانه كان يرجع الى نظر لوذعى •ورأي وَرِيٍّ • والباقون كالاصنام لايضرُّ ونولا ينفعون. وأمّ السلطان قد خلعت عذارهاو وافقت كمشتكين الجاندار على المنكر ومعاقرة المسكر والسلطان مشغول باللعب والعشرةمع عدة من الصبيات والوزير أيضًا منهمك في الشرب مع الاخدان • والمساخر والمُجَان • ووصلوا الى بغداد واختاروا المقام فيها . والهتهم مغانيها وغوانيها . وصار الاصر مهملا. والعدل مغفلاً • وكان من أكابر الامراء في ثغور مصر والشام أميران

كبيران في الجاه والقدر · كافيان في حفظ الثفر · وهما آق سنقر وبُزَان · فتابعا الكتب والرسل الى السلطان · بخروج عمه الملك تتش بن الب ارسلان. وانه قد خرج من دمشق وقد حشد جوع التركبان · فما قرأ لهما كتاباحتى يئس الاميران ووقعا في ورطة الشر وظنا انهما يقاومان تتش في ردّه عن قصده فوقعا في طريقه حتى حصلا في قبضته · وقتلا بسيف سياسته · وتوجه تش نحو الرى وهمذان وقم وجرباذقان وأمراء الدولة البركيارقية كل منهم في بلده مشغول بما هو فيه من القصف والدزف · قال : ومما قاله أبو منصور الآبي أحد فضلاء العصر بالفارسية في قتل الاميرين ما معناه

قد غرقنافى الشربوالسكرحتى لم نفكر في سنقر وبزان ماظفرنا بالبيدق الفرد فى الدســت ولكن قد أسلم الرخان

قال: والاجناد طابوا اصلاح حالهم وتركوا بركيارق واتصلوا بعمه ووقع هو الى اصفهان وكان بها من بقايا الدولة الحاتونية جماعة أقويا، فحبسوهم وأتمبوهم من فهم من مات فى اعتقاله ، ومنهم من فجع دون نفسه بماله . قال : وكانت خراسان أيضا مضطربة وكانت بين ولدى الب ارسلان بورى برس وأرغو مقارعات هرب منها مؤيد الملك ابو بكر عبيداللة بن نظام الملك الى اصفهان فرأوه أهلا للوزارة فى ذلك الوقت فخلموا عليه خلمة تامة للوزارة وعاد به الملك الى النضارة ، وكان مصرفا للسيف والقلم ، عارفا بلغتى العرب والمجم ،

له بين العوالى والممالى وما بين المهندة الذكور مقامات شرفن فما يبالى أمات على جواداً مسرير ولم يكن فى أولاد نظام الملك اكفى منه وكان أوحد العصر · بليغا فى

النظم والنثر . فتقدم ونظم تلك الامور المنثورة . وطوى تلك السيئات المنشورة . وكانت علامته الحمد لله على النم . فتوجه الى مصاف تش وقال لجد الملك أبي الفضل وهو منزو باصفهان « قم وصاحبني » فاجابه « فاذهب أنت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون » فلما ضرب المصاف كسر تتش وقتل في الممركة وتوحد بركيارق بالمملكة واستبرك بالوزير

قال أنوشروان :كنت معه في المصاف وذلك في سابع عشر صـفر سنة ٤٨٨ عند قرية يقال لهـا داشلو على آنى عشر فرسخاً من الرى فوصــل مؤيد الملك الى السلطان في الممركة وهنأه بالفتح فابتسم سروراً بما آتاه الله من المنح وقالله « كل هذا ببركتك ويمن نقيبتك » فأمن الناس من أنه ممزول. وانه وزير مقبول . وكانت وزارته في ذي الحجة سنة ٤٨٧ ولما وصلوا الي الرى بمد الوقعة بادر مجد الملك أبو العضل الى الرى من أصفهان واستمال فلب والدة السلطان في مبدأ الامر وتمكن مرن الدولة وقبض على الاستاذ على " المستوفى فسمل واعمى و وبقى مؤيد الملك وحيداً يتوقع البلاء ويتعرض ويتمثل أ كلُّت يوم أ كل الثور الاييض • وكان أخوه فخر الملك أبو الفتح المظفر اكبرسنا منه وهو حينئذ بالرى متمطش الى الوزارة فاطمعه مجد الملك في موضع أخيه . وساعده على توليه . واعتقــل مؤيد الملك وحبس . ورتب غر الملك في الدست وأجلس • ولما كانت والدة السلطان صاحبة المنايه بمجد اللك أعانت على مؤيد الملك فكتب من الحبس اليها أبياناً بالفارسية يستعطفها ويتضرع اليها. واستقل مجد الملك بالاستيفاء وغاب على الوزارة وبق فخر الملك صورة بلاممني . وكان أيضاً خالياً من الكفاية والفضل والادب . وعلاما لكل شئ غير النسب، وهو أسير تصرفات مجد الملك وتابع رأيه وليس له

من رسوم الوزارة الا علامته وهي الحمد لله على نمائه وقال ويد الملك فيه بيتين بالنارسية عربهما عهاد الدين وهما

ماذا أقول عن امرئ \* جمع المعاير والمعايب عادت مناقب والدي \* منشؤم منصبه مثالب

قال: وخلص ، ؤيد الملك من الاعتقال وأقام مدة مديده في حماية بهض الكبراء تارة في نهاوند وتارة في مشكان مظهراً انقطاعه الى المبادة ثم انه قصــد سرير الملك المحمدي في جنزة ورأى ان اقبال محمد على ادبار بركيارق غالب . وانه لامحالة لملك أخيه وارث أو سااب . وكان في نفس محمد طاب السلطنة فقواها مؤيد الملك وحقق رجاءها فيها فقبله الملك محمد واصطفاه واستأمنه لحلواته . واستشاره في عزماته . ثم سلم اليه وزارته وشعف بقرمه وأسكنه صميم قلبه وقاب ويدالملك وكل بالانتقام ورأيه معمل في تسديد مرامى ذلك المرام . ولم يزل يقرب على السلطان محمد البعيد . ويلين عنده الشديد . ويحبب اليه الجد ويبغض اليه اللمب حتى حرك اليه ساكن ارادته وسار من أران به في شر ذمة قليلة و بلغ به في مدة يسيرة الى دار الملك أصفهان قتبوأ بها سرير سروره • واجتاب حبير حبوره • واستمال اليه العساكر واستقاد الى بهجته ونهجته الاسماع والنواظر . وألجأ بركيارق من الاوساط الى الاطراف . ومنى بالاغتراب والاعتساف . وقبض على الحاتون زيدة و-بست في قلمة الري ثم سـمي مؤيد الملك في خنقها فخنقت وأحاطت به أوزار قتلها وأحدقت. وأمامجد الملك فانهم أفسدوا عليه ة لوب العساكر وأضروها بمضرته . وأغروها بطلب غرته . فبضموا ببن الجهور بسيوفهم أعضاءه . ووزعوا أشـــلاءه . وذلك في سنة ٤٩٠ وله إحدي وخمسون سنة . وكان رجلا مواظباً على الحيرات والصيام والقيام. واقامة الصلاة . وايتاء الزكاة . مديماً للصلات والصدقات . لم يسع قط في دم . ولم يخط الى مضرة أحد بقدم .

**~; >••;}**<;3;€;§;**;••**;••

قال كان هذا السلطان مؤيدا موفقاً . محققاً للرجاءفيه مصدقا . ميمون النقيبة . محافظاً على تقواه مع الشبيبة . يحب الاقتداء بآ ثارجده البارسلان في سياســة المملكة وعلو الهمة . وكان وقوراً مهيباً . أريباً لبيباً . فلما جلس على سرير ملك أبيه وجده ووجد قواعد الدولة بايالة أخيه مختلة . وعقودهـــا منحلة • ضم النشر. ونظم المنتشر . وأحكم القواعد • وأبرم المماقد . وأعاد • ويد الملك الى منصب أبيه في الوزارة . وملاً بسناه أفق السيادة . فلابس هــذا الصدر الامور بصدر واسع • ورأى رائع • وتدبير لشمل السداد جامع • فاستقلت الدولة باجتهاده عن كبوتها . وزالت نوبة نبوتها . وبقي سنين وقد انتهم من خصومه باخذ الثار . وشفاء غلل الاوتار .وحاز مال مجدالملك وسمى في قتل زبيدة خاتون فلا جرم عاد مرتهنا بجرمه . وعثرت قدمه في ظلمة ظلمه . وأسره عسكر بركيارق في مصاف جرى بين الاخوين على حد همذان وأحضره بركيارق بين يديه وأوثقه كتافا وعصب للقتل عينيــه وهو قد رفع صوته بكامة الشهادة وكم يظهر منهجزع ولاخور ولا فزع . فضرب (١١ – آل سلجوق)

بركيارق بيده عنقه.وكان قصد والدة السلطان والسمي فى دمها أوبقه فاعدم مثل ذلك السخص العديم النظير وأعنق ذلك الوزر في حز عنق ذلك الوزير وهيهات أن يلد الزمان مثله فى دهائه و وزكائه ورأيه وحياته ولطفه وظرفه . ولينه وعطفه .

قال: وآلت وزارة بركيارق الي الاستاذ عبد الجليل الدهستاني ولميكن له أثر محمود، ولا يوم في الكفاية مشهود، بل تفاقم شره الى أن أخرج املاك الناس في الاقطاع. وكان في الظلم مستطيل اليد طويل الباع. ولم تطل أيامه فانه بقر بطنه باطني على باب اصفهان ، قال: وبقيت حتوق مؤيد الملك عند السلطان محمد محفوظة. وبمين الرعاية ملحوظة ، فاعتقد ان نصير الملك ولده النجيب وانه اذا ولاه قضى حق أبيه ، فولاه وزارة بنيه ، وكان يأنف الكلب من لؤمه ، والبوم من شؤمه ، ومعايبه لاتمد ، وغازيه لا تحد ، وعن له ان يشتغل بعلم الاوائل فبلغ منه الى حد التعطيل ، ووقف عند محار الدليل ، وقد صنف ابو ظاهر الحاتوني فيه كتابا سهاه ننزير الوزير ، الزير الحنزير . وبطل بمد مؤيد الملك ذلك الترتيب ، وظهر على وجوه الايام التقطيب . واستمرت سنين بين محمد و بركيارق مصافات . وتمت مخافات وافات ،

قال أنو شروان: وكنت قد فجمت بمصرع مؤيد الملك وأثر في قلبي مؤلم ملمه. وأزعجني عن المقام مقيم همه. حتى حصلت بالبصرة فأقمت بها مدة ثلاث سنين ، وصادفت اخواناً صادقين ، من جملتهم الشيخ الامام أبو محمد القاسم ابن على الحريري صاحب المقامات يوافقني في الجد والهزل طائماً فينظر من عيني ويسمع من سمعي . وفي هذه المدة التي أقمت فيها بالبصرة درج بركيارق وكانت وفاته بالسل والبواسير ببر وجرد في ربيع الآخر سنة ١٩٨

وبلغ من الممر خمساً وعشرين سنة ووقع عليه اسم السلطنة وله اثنتا عشرة سنة وقاسى من الحروب واختلاف الامور مالم يقاسه أحد فتفرد بالسلطنة أخوه محمد ودان له المشرقان ووتصرف بيده زمام الزمان .

قال أنو شروان: فجاءًني يوماً توقيع سلطاني على يد أمير من بعض الحواص فاستدعاني واستدناني فوصلت الى بنداد والسلطان محمد بها في وزارة سمد الملك ابي المحاسن سمد بن محمد الآبي وكان وزيراً سميداً حسن الطريقة ذاهدوً وهداية ورأى وكفاية . فجمع العساكر على الطاعة السلطانية وأطفأ نائرة الفتنة الشميطانية . وكان الامير الاسنهسلار اياز مقدم العسكر البركيارقي فلما توفى بركيارق صار اتابك ولده ملكشاه فقام مقام والده ورد ملكه به الى قواعده. فاهتم سمدالملك باستمالته .وحلف له على سلامته . فلما مكن من نفسه قتلوه . وأخذوا ملكشاه بن بركيارق فسالوه. وذلك في سنة ٩٩٤ فزال الشنب وسكنت الدهماء. وكانت للوزير سعد الملك في هـذه الحيل اليد البيضاء. قال: وسرت في الحدمة لماساروا الىأصفهان. ومادام هذا الوزير في ولاية السلطان و ظهرت له آثار حميدة و وآراء سديدة وكانت علامته الحمد لله على نمسمه وكانت له في الباطنية نكايات . ورفعت له في فتح قلمة شاهدز رايات. وكانت قلمة منيمة على جبل اصفهان تناصى السماك . وتناظر الافلاك . وقد تحصن بها أحمـد بن عبـد الملك بن عطاش طاغية . الباطنية في طائفته . و بليت أصفهان وضياعها ببليته . فسما لها سعد الملك بالرأى الصائب. والعزم الثاقب. وتلطف في افتتاحها. ودبر في استنزال من فيها على ايثار الملة الاسلامية واقتراحها فأنزلوه من معقل الى عقال . وبدلوه آجالا من آمال. وألصقوا خدّ للك القلمة بالترب.ووضع الهناء فيها مواضع النقب،

وكذلك افتتح قلمة خان لنجان . وهي أيضاً بقرب أصفهان . وكانت تد خربت تلك الولاية عا لاهلها فها من النكاية • وكان بأصفهان رئيس يقال له عبد الله الخطيي وهوحاكمها والمستولى على رئاستها وهو رجل جاهل من أنواع اللوم خال محتال میبدی تنمساً باظهار زهد وورع محال علی محال ولم یکن لهسوی ضخامة جثة. وفخامة لحية كثة . وكان لقاؤه الاميّ مقبولاً وكلامه السميّ ممسولًا . وكان من هــذا الوزير خائفاً . وبممرفة الوزير بباطن شره عارفاً وطلب من السلطان خلوة غرّ السلطان فيها بتنميسه . وروّج لديه سوق تابيسه . وتم نفاق نفاقه . وبرز هلال محاله من محاقه . وجرى من مناصيبه على سـمد الملك أنه حقق في اعتقاد السلطان أنه صديقه الصادق . ورفيقه الموافق. الا أن فيه عيباً واحداًوهو أنه الى الباطنية مائل. وبمذهبهم قائل. وانه مجتهد في أزالة هـ ذا الاعتقاد من قلبه • والمبالغة في نصحه • اشفافاً على ما أجد من حبه ، فأنه يعز على فساد مثله مع فضله و نبله . واعتقد السلطان صدق قول الخطيي وحسبه خالياً من الغرض وحالياً للنصح المفترض و ثم أغفل مدة وعاد اليه وآيســه من قبوله. وأسف على مافاته اليه من سوله. وصار يشفع الى السلطان في تأجيل أمره • لاجل ماعنسده من مودته • وان لايعجل فى عقوبته . وقد وضع من خواص السلطان صبياناً على الوقوع فى الوزير . وانه باطني الضمير. ولم يزل به حتى أوقعه في الحبس. ولما قيد رتب جماعة من الاوغاد شنموا على الوزير في دارالسلطان في مجمع من الامراء والقاضي حاضر . وقال كلمنهم هو ملحد وكافر . ومازالوا بالسلطان حتى صلب الوزير مع عدة من أكابر ديوانه • ببهت عدوه وبهتانه. وذكر انه لما اطلع الوزير على مكيدة خصمه. دبر في مكيدة عليه . فماد على الوزير وبالها . وآل الى

اهلاكه مآلها و ذلك انه كان عارفاً بمكاتبات كانت بين الحطيبي ورئيس الباطنية أحمد بن عبد الملك بن عطاش في مبادى أمره وكان مطلما على سره و فأراد ان يستدعى بعض تلك المكابات بخط الخطيبي ويقول السلطان هذا الرجل رمانى بما هومذهبه وشأنه و وخطه هذا حجة قولى و برهانه وأرسل في ثقاته في هذا المهم من كتب على يده بخطه توقيعا بالجواز ولم يوصه بالاحتراز وظفر بالرسول من كان مرتبا لحفظ طريق القلعة ومنع الميرة عنها والطعمة و فوجدوا خط الوزير معه بالجواز فأخذوا الخط وكان من أعظم أسباب ذلك الحطب وذلك ان السلطان حفظ خطه الى ان قبضه ثم عرضه عليه فصر له ان كتابه المتلف عرضه و فالمأوتي كتابه الم يمد جوابه و ما نبس بكامة ولا فاه بنت شفة و ولو قال لما سمع ولو اعتذر لدفع عذره و منع وكان من أمره ما كان ولق الرحمن ولة دكان رجلا خيرائق الأديم وكريم الحيم و جامعاً لآلات الوزارة وأسبابها لا شقاً بقلم السيادة و دواتها

قال: وكان المستوفى فى وزارته للسلطان زين الملك أبو سعد بن هندو ولم يكن له أصل ثابت و لا فرع نابت ولما تولى خرج واستخرج وأمر وأمرج وأخذ الاموال جزافاً وأسرف فيها اسرافاً ولما انقضى أمر سعد الملك رفعت عليه رفائع وأخذ وحبس واستصفيت أمواله ونهبت دوره وتخبطت أموره وبقي فى الحبس سنين ولتى العذاب المهين وكان صاحب ديوان الانشاء في وزارة سعد الملك نصير الملك محمد بن مؤيد الملك وكان مع جهله وعدم فضله للديوان به أبهة وجلالة وحلية وحالة ، فزلت به قدمه ، ولم يأخذ أحد بيده ، وبتى مشنوءا مهجوراً مهجوراً بكمده وكان وكيادر السلطان فى وزارة سعد الملك اميرى القزويني المعروف بالزكي

ذوكيسة من جملة التجار وكان قد هرب من أبي مسلم رئيس الرى والتجأ الى سمد الملك، فارا الوزير أن يكون بينه وبين السلطان من يتردد في المهمات. ويأتيه بجواب الموامرات والرسالات . والذي يتولى هذا الشغل يقال له في العجم وكيلدر أى وكيل الباب ومنزلته أخص من منزلة الحجاب ويجب أن يكون منطيقابليغا • متجرعا في مضايق الكلام الغصص مسيغا • مــ تتلا باقامة الحجة عند الحاجة ، متجنبا للسماجة ، تقول بنسب الى السماحة عارفا باخلاق السلطان في أوقات رضاه وسخطه. وقبضه وبسطه. فاذا وجده منتبضا للطف في تنشيطه مما ينفق عليه من الحديث الرائق. والقول النافق. حتى اذا رأي منه سماء القبول حدثه عقصوده . والا جرى في الامساك على معهوده • فان السلطان لايثبت خلقه على حالة .ولا بد له من ضجر وملالة. وكان هذا القزوني خالياً من هذه الماني كلها لكنه التمس الىسمد الملك هذه الولاية تأجابه الى ملتمسه.ووافقه على هوسه.لسلامة نفسه وذهب عنه انه سوقى قفز من الدكان الى باركاه السلطان فزاحم أركان الدولة بالمكانة والمكان وكان اذا خاطب السلطان وشافهه حدث له عجب فأنخرع وانخلع • وخرج عما فيــه شرع وجمع بين الاروى والنعام • والضباح والبغام • ثم لايتكلم الابكل ما يضر ٠ ويسوء ولايسر ٠ واستضر سمد الملك من جانب ذلك الماجز بنير قصد منه في حقمه وأي ضرر أقوي وأمكن من كونه قتل في حبل خنقه وكان عارض الجبش في وزارته أيضاً أبو المفاخر القمي وكان قد غلب عليـه في اسطلاح الخاصـة والعامة نمت طرطنبيل . وما عرفوه بغير هــذا الاسم الثقيل . وصرف في وزارته وولي عمله عن الملك بن الكافى الاصفهاني وبقي فيه أشهراً فلما أخذ سعد الملك اقترنت نكبته .

واتفتت صلبته مع صلبته ، واستدعى مختص الملك أبو النصر القاشى فى وزارة سمد الملك وصرف به من ديوان الانشاء محمد بن مؤيد الملك فَعَبُل هذا وذاك طُرد، وأقيم ذلك وهذا أقمد ،

قال :وخلا الميدان للخطيبي فصار محكّا للاسلام ، وهو عند السلطان متبول الكلام ، وأصحاب السلطان عنه خاشون ، والى بابه غاشون ، وكان اذاسأله السلطان عن واحدكيف تمرفه أجاب مرة بلا أدرى ومرة بلا أعرفه وتارة امهاني فاني ابحث عنه واكشفه وتارة يشهد عليه بما يهدر دمه

قال: وحدثنى ابن المطلب وكان وزير الامام المستظهر قال ما زال هذا الحطيبى ببغداد يتوصل حتى ابصر قهرمانة لدار الحلافة فقال لها اليوم أجرى معى السلطان حديث هرون أخى الامام المستظهر وسألنى عنه فدخلت القهرمانة الى الدار واوصلت الى سمع أخيه ما حدثها به الحطيبى فقامت قيامة الحليفة وتمكن الاستشمار من نفسه الشريفة فكتب الى الوزير يأمره بالركوب الى الحطيبي ويحمله على الاضراب عن ذكر أخيه ، ويحمل اليه ستة آلاف دينار اميرية يدفع بها شره ويكفيه

قال: فاستأذنته فى الركوب اليسه فى الليل · فانه اخنى للويل · فما صبر ولاوجد القرار حتى ركبتُ اليسه وأرضيته بما حملته · واستمفيته عن حديث هارون واستنزلته

قال: وكذلك لم يترك من خواص السلطان أحداً الا لوّثه وشوش عليه رأيه وخبّثه و ولم يفادر أحداً من الحاصة والعامة الاطرّق اليه ظنّة و الوقاده بسكوته عنه منة وقال له السلطان يومنا كيف كان أصحاب دواوين والدى وجدّى في أديانهم وانهم كانوا لاقدح في إيمانهم و فكيف اختص

هذا اللوث بزمانى وباصحاب ديوانى فقال اولئك كانوا من أصحاب خراسان، وهم أهبل الدين والاحسان، وهؤلاء أهل الدراق، أهل الالحاد والنفاق، فتخيل السلطان صحة مقاله، واستحكم تقريب الحراسانيين وابعاد العراقيين فى خياله، واعتقد انه ليس فى العراق مسلم، وان افق الملك بغير الشرفيين مظلم، وكان بالعراق جماعة من أهل خراسان محرومون مهجورون من كل جاهل مجهول، وساقط ذى خول، ومنزو الى ناحية، ومتنح الى زاوية، ومتنس بالرياء، ومتهوس بالكيمياء، وبطال مرجف، وعمال محترف، فلما عرفوا ميل السلطان اليهم وفعوارؤوسهم، وعمر ضوا نفوسهم، وخطبوا المراتب، ميل السلطان اليهم وفعوارؤوسهم، وعمر ضوا نفوسهم، وخطبوا المراتب، عشن مَذهب الباطنية، وبها افرخ وباض، ومنها شاع وفاض، وفيها حصونه التي لم نفتح، وعيونه التي لم تمتح، وانقضى عصر سعد الملك سريماً، وصار بالمكر الصريح صريماً وعاد الملك المربع منه مروعا،

---· ; <u>5</u> 4 2 3 3 ----

→ ﴿ وزارة الأمير ضياء الملك ابي نصر احمد بن نظام الملك ﴿ ﴿

قال: لما نُكِبَ سمد الملك طمح الى الوزارة عمرو وزيد ووصل يوم نكبته الامير ضياء الملك وخطير الملك ابو منصور محمد بن الحسين الميبُذي وكان قد استدعى من فارس فاختلفت عليهما الآراء فرأى السلطان حفظ الجانبين وأمر بتولية الصاحبين وجعل دست الوزارة للنظامى ومنصب الاستيفاء للميبذي والف بتأليفهما قلوب خواصه وخص كلامهما

باستخلاصه وأعطى سياسة ملكه حقها وجلا بسناء احسانه أفقها و قالت الحكماء: «منازل السياسة اربع فالاولى سياسة الرجل نفسه والثانية سياسة أهله وولده ومن يضمه منزله و واثالثة سياسة بلد واحد يتقلده والرابعة سياسة الملك كله و فتى عجز عن منزلة من هذ المنازل فهو عن التى نليها اعجز » لاجرم ابتلى هذا الوزير بشفهة نسبه وهو غير خبير بسلوك مذهبه ولم يكن من شفله ولا من اربه وكانت علامته احمد الله على نعمه و فقضى حقه بشغل عجزت اللقاة الدهاة عن القيام به ووقع اسم الاستيفاء على الحطير كما يدى بالجهل أسم النبوة ابو جهل و فلم يكن لامنصب المأهول دسته بأهل وخواجه مختص الملك صاحب ديوان الرسائل و ممدم من الفضائل وهو عند اولئك اكتب الكتاب ويعجز عن كتب خمسة اسطر بالفارسية فضلا عن الدربية

قال انوشروان: وانا و لانى السلطان الخزانة فانه استدعانى الى خلوته وخصنى بكرامته وسلم الى خزائن ممالكه وكان هؤلاء الاكابر انما يصلون الى السلطان فى الباركاه ذا جاس لمامته وانااختص بخلواته واستسمد بمحادثه. فعظمت وجاهتى بمواجهته وحسدنى اكابر الدولة على منزلتى وانتظروا زلتى ومزاتى وانفق فى ذلك الوقت ان الامير السيد ابا هاشم الحسنى رحمه الله رئيس همذان وقد تذير عليه رأى السلطان و وذلك لان قوما من ارباب الدولة تناصروا عليه و وادبوا عقارب مكايدهم اليه و وأطمعوا المتوج بن ابى سمد الهمذانى فى ايالة همذان ورئاستها وكان المتوج هذا من جهة الرئيس منكوبا وبيده مضروبا والوقعوه فى معارضته وعرضوه لواقعته وأغانوا على الامير السيد وعلى اولاده باب داره وسدوا عليه طريق فراره .

وقرروا علیه سبمائة الف دینار احمر ۰ سوی ما یلزمه من توابع ولوازم هی آکثر من ان تحصر

قال انوشروان: فامرنى السلطان بالمسير الى همذان لاستيداء هـذا المال وعاد السيد ابو هاشم وهو شيخ كبير قد ضمف بصره واختل نظره و فعظم عنده ما قرره عليه واستكثره في فحضت لة النصح وضمنت له النجح وعاقدته على مساعدته وعاهدته على مماضدته ووعدته بالسمى في اصلاح حاله و وانجاح آماله و ونقد سبمائة الف دينار عتيق في سبمة أيام من موجود خزانته و ولم يستمن بأحد من أهل مدينته وحثنا على المسير ولم يأذن لنا في المقام اليسير وغين اوصلت المال الى خزانة اصفهان ولقيت السلطان شافهته بحقيقة امره وعم فته اختلاف اصحاب الاغراض بالباطل في حقد و فامر السلطان باعادته و الى رئاسته و ومنصب سيادته وسير اليه الحلم السنية والتشريفات اللائقة بشرفه وأحيى متلد مجده بمطرفه

قال: ولما حصل ذلك المبلغ في الخزانة سلمها الى وعوّل في دخلها وخرجها على وفتوليت الخزانة والزكي ذوكيسة فيها وكذخدائية الخزانة به منوطة وامورها بامانته مربوطة ولما سار السلطان الى بفداد فتك بالزكي هذافي سوقهافقتل في الحال قاتله ولم يعرف مناي وجه غالته غوائله وقد سبق القول بأنه لم يخلص من طعن الخطيبي سوى مختص الملك الكاشي وفلم يثبت على للك الحالة فانه شرع عند السلطان يقدح في دينه ويجرى من الشر في ميادينه وثم أنه قد نقش في لوح خاطر السلطان ان الباطني لا يعرفه غير الباطني فاجهد حتى دل على رجل من الباطنية من المخوف وختف وفي بمض الزوايا مكتف فاحضره وآمنه وقوي نفسه الحوف وختف وفي بمض الزوايا مكتف فاحضره وآمنه وقوي نفسه الحوف وختف وفي بمض الزوايا مكتف فاحضره وآمنه وقوي نفسه

ما أ مكنه ، وقال له « لا بأس عليك ولا سبيل للاذي اليك » ولقنه أسامي ما أنه نفس من خدّام السلطان. وأعيان البلدان . وقال له « اذا سئات عمن تدرفه من الباطنية فاذكر هؤلاء. وعـدهم على الولاء » فرده الى موضعه وقال « لا تخف فانك ان أخذت أنجيتك . وان أخذ منك أعطيتك » فلما عاد الرجل الى مكمنه حضر الخطيي عند السلطان وقال: « قددلات على رجل باطنى في موضع كذا وأرجو أن يقع فامله يفتح علينا بشئ من أمر الباطنية» فامر الحاجب بانفاذ من يأخذه فأخذ وأحضر وسئل عمن يبرفه من الباطنيـة في البلاد والمسكر فاعاد مائلةنه من الخطيي وأجري ذكر مختص الملك أبي نصر والصغي القُمْيِّ أبي الفضل نائب الحطير في ديوان الاستيفاء وكذلك عد قريباً من مائة من الممروفين فأخذوا وسلموا الى الاتراك . وتصرفوا منهم في الدور والاملاك . وتشتت أهلهم . وتفرق شملهم . وفي أثناء هــذه المـكايد والحيل نزل الحطب بالحطبي وضرب بنتة بسكين سكنت حركته. وأسكنت نامته ، واشمتت به خاصة الزمان وعامته ، وبقي المكذوب عليهم في السجن شهوراً . وانتقم الله ممن جاء في أمرهم مهتاناً وزوراً . ثم تبين للسلطان بمد قتل الخطييّ انه كان محالياً مستحلاً • مستبدأ بالاحتيال والاغتيال مستقلاً . وعرف أن ذلك الباطنيّ ذكر من ذكره بتلقينـه فنـدم السلطان ولات حين مندم . وأمر بالافراج عن أولئك المساكين . ولم يسمع السطان بمــد ذلك حديثاً في اعتقاد . ولم يصدق نسبة مسلم الى الحادٍ . واذا جري عنده حديث الباطنية قال « انهم في القلاع وهي موضعها ونحن نقصدها و نقلعها » وشعف بحصار حصونهم وفتح قلاعاً لو نقيت الى الآن في أيديهم لم العالم الكفر

قال : وكان شمس الملك بن نظام الملك أخو الوزير حاضراً و كنت متولياً لمرض الجيش فنقل هذا المنصب مني اليه بمد أن أخذ منه الني ديناراً خـدمة أوصلها الى الخزانة وبتي في قاب السلطان من مختص الملك شيُّ من الارتياب به لم يزل ومن يسمع يَخَل ولم يكن ظهرت بمد احتيالات القاضي فأزال السلطان اختصاص المختص . وتعمد قوادم شغله بالحص . وكان الامير المميد محمد الجوزقاني عميــد بنداذ فاستدعاه ونقل اليه منصب المذكور . واعتمد عليه في ثلك الامور . وهو منصب الطغراء • وليس أكبر منه بعد الوزارة الا منصب الاستيفاء . ثم الطغراء . ومن جملته ديوان الرسائل والانشاء . ثم الاشراف ثم عرض الجيش . والطغرا في هو وزير السلطان في الصيد لنيبة الوزير وعليه الممول . فصار الامير العميد طغرانياً .وكان من كسوة الفضائل عريا . وتولى أيضاً وزارة كوهم خاتون منت الامير اسماعيل ابن ياقوتي زوجة السلطان وكانت وزارتها أيضاً منوطة بكفاية المختص فصرف من الشغلين . وتسلم الامير العميد المنصبين . وهذا محمد الجوزقاني كان ولد خطيب جوزقان . خرساني المولد والاصل وانماكانت الرغبة فيه لخرسانيته . لا لانسانيته وتمرف الى السلطان بالمذهب الحنفي ومشاغبت فيه و وادلاله بالتعصب بين ذويه اذا سلم عليه واحد لم يسمح له برد السسلام • حتى يقول له ما مذهبك من أهل الاسلام ، وكان قبيح الجبه ، شديد النجه ، صفيق الوجه • كابي براقش في للونه. وكالعقمق في تقلبه • وكالذئب في توثبه. وهو خارج عن الحد في تمصبه .

قال : وكان قد خلص زين الملك أبو سمد بن هنــدو من الحبس ونزل فىالمسكر بنير شغل ثم داخل صدور الديوان . واستولى على المـكانة والمكان . وكان خالياً من أدنى فهم . جاهلا بكل علم . ومن جملة ذلك انه سلم اليه كتاب قرار ليكتب خطه بما جرى من قرار الديوان فكتب كذا الاستقر بالالف واللام وكتب فلان بن فلان

تمس الزمان لقد أتى بمجاب ومحا صنوف العلم والآ داب وأتي بكتاب لو انطاقت يدى فيهم رددتهم الى الكتاب وكان الوزير ضياء الملك رجلا سهل المحجة . صادق اللهجة . اذا جلس في صدر وزارته ، وأحدق الصدور بوسادة سيادته ، انار دسته ، وحسن سمته ، وكان كل منهم اذا اجتمعوا سلقوه بالسنة حداد ، وكدروا ورده فيما هو قانون الوزارة من الاستقلال والاستبداد ، قال : ولما لم يكن ، اشرته للوزارة صائبة ، وكانت الآمال في نجحه خائبة ، لم نلق مدة ولايته تمكيناً وبقي بعد صرفه اثنتي عشر سنة مسجونا ، ولقي أضعاف كرامته هواناً ، ولم يصادف من زمانه واخوانه الاخوانا

قال: وتوفى الامير السيد أبو هاشم الحسنى رئيس همذان فنقل من خزانته الى خزانة السلطان بعد ما أداه مبلغ مائتين وخمسين ألف دينار وما أثر ذلك في حال بيته ، وقام حيه بتأثيل مجد ميته ، وزاد تقريب السلطان لولده ، وقوى يده على رئاسة بلده ، وظهرت مخايل عصيان ملك العرب صدقة بن منصور بن دبيس بن على بن من يد الاسدى وذلك في سنة ، ، فتغير رأى السلطان فيه حتى جرّ اليه عسكره . وكدراليه مورده ومصدره . وجرت بينهما وقعة غلبه السلطان فيها وقتله ، واستضاف مملكته الى مملكته ، واستخلص ماكان في يده من ولايته ، وحيز أقليمه بقلم الحيازة الديوانية ، وتصرف فيه كتاب الدولة السلطانية ، ومن قوا بالتبذير نلك الاموال الجزيلة وتصرف فيه كتاب الدولة السلطانية ، ومن قوا بالتبذير نلك الاموال الجزيلة وتصرف فيه كتاب الدولة السلطانية ، ومن قوا بالتبذير نلك الاموال الجزيلة

وخربوا بسوء التدبير للك الاعمال الجليلة

قال: وقد كثر تمجي من السلطان يتأنق في تخير كلاب الصيدوفهوده وانعا يقتني منها مايراه موافقاً لمقصوده و فيسأل عن فروعه وأصوله وانقطاعه ووصوله و فما باله لا يتخير لديوانه و ومراتب سلطانه و من الكذاة الأفاضل والصدور الاماثل من عرفه ذاك وعرفه ذاك وعرفه زاك وعرقه كريم ومجده قديم وطريقه في الكفاية مستقيم ولقد كان هؤلاء أولى بالاختيار وأجدر بالاختبار وفانهم أمناؤه على مملكته ووكلاؤه على ورفته وسفراؤه في خدمته

۔ ﴿ وزارة خطير الملك أبي منصور محمد بن الحسين الميبذي ۗ ۞ ۔

قال الصادق عليه السلام: كل شئ يحتاج الى المقل الا الدولة. قال : وقد عرف انه معدم من كل آلة وأداة ، غير لائق برعاية يراعة ، أو الاقة دواة . حمار رامح ، جانح جامح ، عضوض رفوس ، حرون شهوس ، معدن الغش والدغل ، منبع المكر والحيل ، وكان قد وزر مرة أولى ، وعرفوا ان يده في القصور طولى . لكنه توسل في هذه المرة لموده الى الوزارة بجنس توصل بن جهير في الوصلة الى نظام الملك بابنته ، وهذا لم يكن له وصلة شرعية ولكن تم له الامر بمثل وسيلته ، والى ذلك أشار بن الهَبَارِية في وزارة بن جهير

قل للـوزير ولا تفزعـك هببته وان تعـاظم واست.لي بمنصـبه

لولا ابنة الشيخ، استوزرت ثانية فاشكر حراصرت، ولاناالوزير به وكان رجلا جسيماً مل، التابوت . وعقله أوهن من بيت المنكبوت. فاذا استند الى مسنده في الديوان . اعتقد انهما مسندان محشوان وزير غاص في شحم ولحم في فيسب الى عقل وفهم اذا لبس البياض فمذل قطن وان لبس السواد فتل في وكانت علامته الحمد لله المنسم . وكانت له في الجهــل نوادر شوارد . وبوادر بوارد . ومن جملة ذلك انه كان يوماً ببنداد راكبا في زيّ حسن . علىّ بن صدقة الذي وزّر للمسترشد مسايره . والجند قد عقدت بروايت. وروّيته اسماعهونواظره م فالتفت الخطير الوزير وقال« قد أشكات على مسألة لابد من حل أشكالها . وانشاط قلبي من عقالها . هذه اللواطة سنة قديمة سبق اليها القدماء. أو رسم مستحدث أحدثه السفهاء » فقال له بمضهم « هذا رسم قديم لقوم لوط » فقال الخطير « ومن كان لوط » فقالوا « نبي من أنبيا. الله » فقال « متى كان قبل نبينا أم بمده » قالوا له « كان نبينا صلى الله عليـــه وسلم خاتم النبيين · وسيد المرسلين · ولا نبيّ بمده » قال « فما الذي قال فيـه » قالوا له « قد أنزل الله في قوم لوط إنَّـكُمْ لتَأْتُونَ الرَّجَالَ شَهُوَةً مَنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلِ أَنْتُمْ قَوْمْ تَجَهِّلُونَ » قال « ما معنى تجهلون »وكانعجميّاً لايمرفكلة عربية فقالواله « أي لاتملمون » فقال « هذا حسب ُ فالامر اذاً سهل وعذر فاعله انه ذو جهل وأنا اعتقد انه أعظم وزراً وأفظع أمراً » فانظر الى جهالتــه في ضلالتــه. ونزارته في وزارته . وكان مهذاراً مكثاراً لايستر شواراً . ولا يحذر عثاراً . وماكفاه ذلك حتى استناب بن الكافى

الاصفهانى الناقص الملفب بالكامل الطويل بغير طائل والنئيم الذى كان له عند الكرام طوائل وطنّاز عمّاز وهماز لماز وكان من نوائب الدهر وكونه نائب الصدر عن بان أخت تحت الوزير وهو بذلك بالغ القدرة وانقدر وهومن الذين قال ابن الهبارية فيهم من أبيات في ذم أصفهان بلد أبو الفتح اللئيم عميده والقاسم بن الفضل قيل رئيسه

بد ابو النبخ الميم مميده والفاسم بن الفضل فيل رئيسه وطريفة الكافى الطويل وشيخه مع أنه دنس المحل خسيسه وابن الخطيئ الصغير محله قاض وجرو المندوى جايسه

فاتفق جميعهم على الوقيعة في زين الملك ابي سعد بن هندو . حتى بلغوا في مكروهه ما ودوا . فباحوا بسر سرائره . وحملوا السلطان على أخذه بجرائره . وانما تمشّى لهم السمى فيه بما كثروا عندالسلطان من ثروته . وقالوا اننا ننقل ما ثتى الف دينار الى الخزانة من خزانته . فأمر السلطان بأخذه وتسليمه الى التونتاش . وأوقعه في مخاب ذلك البطاش . فحمله من اصفهان الى مدينة ساوه وصلبه يوم الجمة في شارعها . فلما قتل تصرفوا في ماله . وتدينوا باستحلاله . وأنسوا السلطان المائمي الف دينار . وتحكم ابن الكافي في ذلك المال . واستوعبه الكامل على الكمال . وأعيد في وزارة الخطير ديوان في ذلك المال . واستوعبه الكامل على الكمال . وأعيد في وزارة الخطير ديوان وعبث بهم ابو طاهم الخاتوني في أبيات فارسية قال الامام عماد الدين :

صدور ما بهم للملك ايـــراد واصــدار خفاف لو نفخهــم طاروا رأية ـم كما كانوا وأعرفهــم كما صاروا

وكان الاستاذ الموفق ابوطاهم الخاتوني من صدور الدولة وأعيان الملكة وأفاضل المصر واماثل الدهم وذافصاحة وحصافة والطافة وظرافة ولا النظم والنثر جامعاً لادوات خدمة الملوك وخبيراً في مناهج المناحج بالسلوك وقد قلب الأمور ظهراً لبطن و وجرتب الحالين من قوة ووهن ولم يزل مذ نشأ والى آخر عمره صدراً كبيراً. ومشاراً الى صوبه وبالصواب مشيراً وما زال لحاتون مستوفياً وديوان السلطان بكفايته مكتفياً فلما تولى هؤلاء عرفوا نقصائهم عند فضله وانخفاض محلهم في البراعة عند ارتفاع محله وعلموا أنه لا يغضى عن عيهم عينه وأنه لا يقضى الا من عروض عرضهم أن قارضوه أو عارضوه دينه فتخيلوا من تزييقه وانتقاده وحيوا بكل طريق بمد تقريبه في ابعاده وتتمحلوا له من جرجان شغلا وعدوه له أهلا وجراً الى جرجان وجران ونقل من أعن مكانة الى أذل مكان قال الامام عماد الدين رحه اللة وشكا في أبيات عجمبة أعجام حظه مكان قال الامام عماد الدين رحه اللة . وشكا في أبيات عجمبة أعجام حظه واتهامه واقلال قلمه واعدامه فعربها وقلت

لمرتبة الكاب في عصرنا على رتبة نحن فيها شرف وما عاد ذو قلم مفلحاً فان الفلاح لطبل ودف قال : وكان مختص الملك، قد شمر جفنه للشمر فيه فعادكا نه شكل مثلث في عين رأسه ، فقال فيه الموفق الحاتوني بيتاً بالفارسية مشتملا على معنى بديع وهو انه ينظر من مثلث عينه الى الناس نظر تربيع فقلت لصدر الصدر ضيق في اتساع ويطمع في كمال من قصور على النثليث ناظره ولكن من التربيع ينظر في الأمور قال : وما زال الوزير يصنى فيه الى السعاة ، ويسيم في مرعى سمعه قال : وما زال الوزير يصنى فيه الى السعاة ، ويسيم في مرعى سمعه

سرح الوشاة . ونسبوا اليه التقصير والتخليط . والافراط والتفريط . وأحال الوزير عليه بمائة الف دينار وانتهز في أمره الفرصة . وأخذ في استدعائه من جرجان الرخضة . فاستحضره وتشدد في إرهاقه . واستصفى ماله فعاد ذلك باملاقه

قال الفتح بن على البندارى الاصفهاني منتخب الكتاب ؛ رأيت بخط جدي رحمه الله السنداري الدولة قال في ثلك الحالة أبياناً مطبوعة بالمربية ومن جملتها قوله

نهبوا ماملكت في بغدادى واستباحوا ذخائري وعتادى فأنا اليوم غير ذقني وسنى مثلاكنت ساعــــة الميــلاد وهما الآن رهن قلع ونتف تحت هذا الابراق والارعاد

قال: فأحوجته الحوالات عليه الى الاستقراض وانضاف اشتغال ذمته الى الانفاض وكان للاستاذ الموفق معرفة بالكمال السميري وبيهما صداقة صادقة ومودة صالحة من كأس الصفاء غابقة وسيأتي ذكر الكمال عند انتهاء ديوان الاشراف اليه في الايام المحمدية وعند استقلاله بالوزارة في الايام المحمودية ولقد كان من أوسع الصدور صدراً وأرفعهم عديراً وأجلهم نأثيراً وكان يلقب بمز الدين وهو في منصب مشهور ومذهب في السماح مشكور وظوته وشكا فيها حاله وهجا الوزير مشكول فيها بحقوق خدمته وعقوق حظوته وشكا فيها حاله وهجا الوزير وأشكاله والم عن ضربها ولم يأنس بخاطري غربها وأضربت عن ضربها ولما عصاني ضربها وله في شكوي حاله و ماعربت معناه نسجاً على منواله و وقلت

وكم بيذق فى خدمة الشاه ساعة تفرز لما صار فى سابع الدست ولى أخدم السلطان سبعين حجة وها أناحى للاضافة كالميت قال : وملا محذا الوزير الحطير مخازن مخازيه ، والكامل بن الكافى موازنه وموازيه ، ولم يكن عنده من الله خبر ، ولا فى قلبه من الدين أثر وكلما طال عليه الدهر تطاول على نبيه حتى نأسست بالشر مبانيه ، وحلت له مكاسب لا يرضى الحجانين بها مجانيه ، والسلطان لهم كاره ، وضميره له مماه فيه مشافه ،

ح ﴿ ذَكَرَ جَلُوسَ شَرَفَ الدِينَ أَنُوشَرُوانَ بِنَ ﴾ « خالد في نيابة الوزارة »

قال أنوشروان: فراسلني السلطان بخادم من خواصه و وشكا من الوزير اعتياد اعتياصه و وقال « هذا الوزير قد أيست من فلاحه ولامطمع لى في اصلاحه و في كل وقت يحكم في بيتي من أولاد الكافي عير كاف واذا رمت و فياً جاء فيه منهم بجاف و قد عرفت يا أنوشروان طريقتك وعلمت حقك و حقيقتك و أنا أوثر ان تنوب من قبلي في الوزارة و وتممر مابيني و بينك في السفارة ، حق العمارة » فقبلت الأرض و أديت في تولى خدمته و شكر نممته الفرض و قدمت عنذراً لائقاً بالحال . فلما انكره سارعت الى الامتثال ، وكان السلطان كريماً حلياً ، لا يعجل و أخذة من سارعت الى الامتثال ، وكان السلطان كريماً حلياً ، لا يعجل و أخذة من

يخونه وان كان بحاله عليما. فحفظ قلب الوزير في نيابة ابن الكافي لما عزله . وكان في نفسه مؤاخذته بالمال الذي اختزله . مراعاة لقلب الوزير . ومحافظة على خطر الحطير

قال: وجلست في النيابة عنه ، على الكره منه ، وكان احترامه للوزير لا تبجيلاً ، بل تدفيهاً للوقت به وتأجيلا ، فأجلسنى في الديوان مكر ما . وعلى الصدور مقد ما . لكن الوزير اعتقد الني للسلطان عليه عين مفهو يستثقلنى كا "تى بمن له قبله ثأر أو د ين وكانت صعبته لى على مضض ، وصعة ملقاه لى عن مرض وصدور الديوان عن يمينه ويساره ، وثرون لايثاره ، يبدون لى بشرى ، ويضمرون لى شرا ، واتفقت كلتهم مع افتراق طبائمهم على مضادتى ، واعنقدوا حصول محابهم في محادتى ، في اشتريت بشميرين سبالهم ، ولا شغلت بالى بما شغلوا به بالهم ، ولما عجزوا عن ايقاعى في مصايد المكايد ، شرعوا في تمويق الرسوم والفوائد ، وتوقفوا في توجيه واجباتى من الديوان ، وتوافقوا على قطع ما أطلق لى من صلات السلطان ، فكنت أتسلى يقول القائل

إن تلة غير مرعاك مرعى نرتميه وغير مائك ما إن لله بالبرية لطفاً سبق الامهات والآبا

قال: ولم أخل من قصد الجماعة في نو بتي الوزار الني الضيائية والحطيرية وما زالت تأتى منهم قوارض الاذية وكان بين الوزير الخطير وبين الممين المختص مناوشة ومناواة ومواحشة ومنافاة وماكان يقدر أحدها مع المبالغة في قصد صاحبه ان يبلغ فيه غرضه وكانما يخني مرضه ومضضه ومنى مال الوزير الى كال الملك الشميري فصار بينها ووازرة في أمر الممين و

ومشورة في تكدير ذلك المدين حتى بلغ فيه ماتمناه و والخصى يفتخر بزئب مولاه (وسيأتى شرح ذلك في موضعه) وتوفى الامير العميد الطغرائي في وزارة الخطير . وخد شررُ شره المستطير . وجلس مكانه في ديوان الطغراء وصدر الانشاه والاستاذ أبو اسهاعيل الكاتب الاصفهاني وكان ذا فضل غزير وأدب كثير وكان في حياة الامير العميد منشئاً على سبيل النيابة عن الطغراء . ثم تولاه بالاصالة متصدرا في دست العلاء وكان مع ذلك بطي القلم كليله وملتات الحط عليله وهتف به أبو طاهر الحاتوني في نظمه وسلط سفه الهجاء على حلمه وأشار الى القلم في يده وقال كأنه وهو يجره برجله ومذب يعاقبه بجرمه وكانت بديهته ابية ورويته روية محبية واذا أنشأ تروى بطياً وتفكر ملياً وغاص في بحر خاطره ثم أتي بالمعاني الديمة . والاستعارات الغريبة وسنذكر أحواله فيما بعد وحال الوزير الحطير لما خانه السعد .

------

﴿ ذَكَرَ تُولَى كَالَ الملكُ عَلَى السميري أَشْرَاف مملكَة السلطان ﴾
 ﴿ محمد بن ملكشاه وابتداء أمره ﴾

قال :كان كمال الملك على بن أحمد من مدينة بقرب أصفهان يقال لهـ ا سميرم أهلها ذوو فطرة زكية • وفطنة ذكية • وكانت هذه المدينة في معيشة كهُر خاتون زوجة السلطان وأبو كمال الملك زارع غلاتها • وقابض ارتفاعاتها

ووزيرها حينئذ الامير العميد والكمال لسبب شنغل والده وأنجاح مقاصده متردّدُ اليه متودّدُ ومتصدّ لاموره مسدّدُ واستجلاه واستجلده . واستكفاه وأحمده . واستنامه في خاصّه حين استبان نصحه. واستوضح في ليالى نوائبه بالنجح صبحَهُ . فوفر ماله • وثمّر حاله • وجمل له في الميون هيبةً . وفي الصـدور رهبةً . فبق الامير المبيد لايمتمد في أموره الاعليه . ولا يسكن الااليه . فلما اتفق مسير الامير العميد الى بفداد في تولى العارة لم يكن له بد من اقامة نائب في وزارة كهر خاتون يلازم الدركاه . ويقيم له بخدمته عنه الاسم والجاه . فرأى ان الكمال أوفق وأوثق . وأشنى لصدره في التصدر وأشفق . فاستنابه على آنه لايستمين فيما ينوبه الا بالعزيز وكانالمزيز ابو نصر احمد بن حامدرحمهالله عمّى اول ماشتّ ومضى في البلاغة شباه . وعقِدَ بحب العُلي حُبَّاه . وصرَّف اليراعة بنانَه . وعرَّف البراعة بيانًه. وهو في الديوان الحاتونيّ نائب على الاصل يحكم • وشابُّ عند عند مشايخ صدور يجهلون ما يعلم • فلما تولى الكمال نيابة وزارة كهر خاتون انضم اليه العزيز فضم نشره • وحسّن اثره . وأرشده ودبره

وكان الديوان الحاتونى فى الوزارة العميدية خاملا خامداً ما له غيررواتب موظفة ، ووظائف مرتبة ، ومعايش مرسومة ، وعوائد معلومة ، ليس لنوابه فى غيرها أمر ولا نهى ، ولا لورّاده من سواها شرب ولا ريّ ، وخاتون راضية بالهدّو ، متغاضية عن النَّمو ، فعرّفها الكهال ما فى الحمول من ذهاب رونق السلطنة ، وعن لولاية القدرة المتمكنة ، وكانت هى ابنة الملك اسماعيل البغانى من آذر بيجان ، وكان كبير الشان ، فقال لها « قولى للسلطان ان اجناد آذر بيجان من صنائع والدى وأشياعه ، وهم صاروا متبوعين فقد كانوا

أمس من أتباعه . وأريد ان تكتب منشوراً بالهم في اهتمامي . وان امر معايشهم برم بابرامي » فأجاب السلطان سؤالها · وكتب لها مثالها · فسيرت الكتب السَّلطانية . وأمر بخدمتها الامراء الآذر بحانية . فتبادروا الى بابها بتقبيل العتبة. ونأميل المرتبة • ووصلوا بالهدايا والتحف • والالطاف والطرف • وازد حمت على بابها وفود الملوك . واتسق الى قصدها سلك الفج المسلوك . فرأت من الدولة شيئاً ما رأت . ورعت من الدولة روضاًما رعت . فتبركت بموضع كمال الملك . وسمع الامير العميد بان نائبه قد جاءه الجاه . وقبلت بديه الشفاه • فقام وقعد • وابرق وارعد • وكتب بصرفه • والغض من طرفه • ومطالبته بفرعه . وعمل الحسابورفعه . فلم للتفت الحاتونالي قوله في كتابه. ولم تكترث بخطامه · وكتبت « انهذا النائب عندى مرضى ، وحقه مرعى . فما لك ان تصرفه . بل عليك ان تمرّفه . وتمرف له حقه وتنصفه . وهو ان حاققته فليس لك بنائب وانما هو شريك . وان امرنا بالانكار ان قُصهَ منك أو شيكَ وشيكٌ . وأنت تعلم أيها العميد ان دور الحرم . مبرمة لها معاقد المصم • محكمة لها قواعد المُظم • فما يجوز ان يتولاها في كل قريب غريب • وما يحسن ان يتجدد في كل حين لها مستناب ومستنيب . وهذا عرفناه بك فالاولى ان تبقيه . والا بقي لجاهك ان توليه »

فعرف الامير العميد ان الامر خرج عن يده فجدد للكمال بشغله منشورا. وطوى من شره فيه ماكان منشورا. وكتب الى خاتون « ان الآن قد قوى أملى حيث مكنت نائبي. وعرفت ضحبة صاحبي و وانى ما أردت صرفه وانما أردت تهذيبه ورمت تجرببه و وقد وفرت عليه ثلث الرسوم وأشركنه معي في أصل الفرع المعلوم » فاستقل الكمال واستمر مريره و

وثاب سروه وثبت سريره وبق كذلك متولياً مستولياً ومتغلباً مستملياً الى ان قضى الامير العميد نحبه فسولته وزارتها بالاصالة وخصته بالايالة و من يمصبت له عند السلطان حتى ولته إشراف المملكة فدانت له الامم وأطاف به الحشم والحدم وصار السلطان يكتب اليه خطه ويطلعه على حالتى رضاه وسخطه مثم شوش على أرباب المناصب قلب السلطان حتى تغير رأيه فى وزيره الحطير وورد ورد ورد الى التكدير و فقله من بنى جنسه الى بناء سجنه ومن مجلس عزه الى محبس عنه وسلمه الى الامير الحاجب عمر ابن قراتكين ليخرجه ويستخرجه وليروج ماله ويورجه قال ونظم أبو طاهر الحاتوني بيتين فارسيين عربهما وقلت

كان حماراً وزيرنا ومضى فما يملك السلطان من خلل لكنما في صدور دولتنا ليس لذاك الحمار من بدل

وكان شمس الملك عُمان مرف نظام الملك قد بقى فى حبس الوزير سبع سنين فأفرج عنه ليواقف الوزير على أوزاره ، ويقر بخطى الخطير الى اخطاره فكان حبس ذلك لهذا فرجا ، ودخوله فى المحبس له مخرجاً ، وجمع السلطان أمراء دولته وأرباب ديوانه وفاوضهم فى وزير بفوض اليه وزاريه

قال انوشروان: قأجمعوا على ان اكون المتكلم عنهم بالصواب والمبلّغ للخطاب وكان رأيي ماثلا الى مثل ماحكى عن المعتضد ، انه كان قد حُرِّض على عبيدالله بن سليمان وسُمِيَ عنده عليه وكان يقول « اذا فكرت فيما ينتقض من التدبير ، ويضيع من الامور بين صرف وزير وتقليد وزير ، وان كان المتقلد اكنى اضربت عن نكبته »فاتفقوا ان اكون الناظر في الامور ، ومتقلد مصالح الجمهور ، ومنفذ الاوامر ، وجامع شمل الاكابر والاصاغر ، وان

النشئ والمشرف يكفيان بخطى وتمثيلى ويتأثلان فى شفلهما بتأثيلى وتمثيلى وتمثيلى وتمثيلى والمشرف كل مهم ويُقضى كل مهم ويُقضى كل مهم والفبراء آمنة وطال حبس الوزير تلك المدة ولتى الشدة وكان خلف الزمان رجلين من أولاد الكافى من بقاياالسيوف وزوايا الحتوف في فيسهما السلطان معه وأختهما التى كانت زوجة الوزير على مائة وخمسين الف دينار وسامهم في تلك المصادرة كل خسار وصفار ووباح السلطان بما كان يُضمره من أمر الوزير ولا يظهره وكشف النطاء عما كان يستره والزمه بتطليق زوجته ابنة الكافي ورماه من مفارقتها مائلة الاثافى و

قال: وكانت الدولة السلطانية قد شارفت انقضابها وانقضاءها و وقارب خطو انتهاضها و لما قاربت انتهاءها و وبدأ بالسلطات مرض طويل اضناه وأنحله و وألهاه عن الممكمة وأشغله و وقع الفناء في أمراء دولته و وأكابر مملكته و وبق السلطان من مرضه في ذوب ومن عيشه في كدروشوب فأراد أن يولى وزيراً يوصي اليه بولى عهده ويستكفى به مهام الدولة حيث علم أنه لا يستقل بها من يقوم من بهده و



## ۔ ﷺ ذکر وزارۃ ربیب الدولة ابی منصور ابن الوزیر ﷺ۔ ﴿ ابیشجاع رحمہ اللہ ﴾

قال عماد الدين رحمه الله: ذكر والدى أن أرباب المناصب لما عرفوا ميل السلطان الى تولية وزيريكني المهام ، ويحفظ النظام ، ويكفل الامور العظام ، خافوا من استنامته الى بطل بطاش ، ومستجيش بثبات جأش ، وانهم يبلون إما بذى حنق عليهم ، وإما بذي فرق منهم فيدب كيده اليهم ، فسنوا السلطان طلب وزير من تربية دار الحلافة فانه ليس بالحضرة من يصلح لهذا المنصب ، فاستدعى ربيب الدولة من بغداد الى اصفهان ، وسد يصلح لهذا المنصب ، فاستدعى ربيب الدولة من بغداد الى اصفهان ، وسد به المكان ، فصار له اسم الوزارة بالوراثة ، وكان لائقاً بتلك الدولة المريضة الملتاثة ، وكانت علامته الحمد الله على النعم

قال: قال انوشروان وكان قد بقى من أيام عمر السلطان مقدار اربمين خمسين يوما وقد استحصد زرعه و وانتسخ شرعه و فجاء وابهذا الصنم ودسوه فى الدست وقصدوا بترتيبه شغل الوقت واتفق موت الكفاة وضمهم حبل الوفاة وتناثروا تناثر ورق الخريف وتفرقوا تفرق سحاب المصيف ولم يبق فى تلك المدة اليسيرة من المعروفين كبير موصوف ولا من الامراء الاكابر معروف فصار الاتباع اصولا والاقطاع نصولا والدراري شهوساً والاذناب ووساً ولم يبق في الدولة من القدماء الامختص الملك المستوفى والاستاذا واسماعيل الطغرائي فاما المختص فانهم عزلوه واعتقلوه وقرروا عليه خمين الف دينار لاخزانة ثم أخذوا خطه بأنه لا يخطب ما عاش وقرروا عليه خمين الف دينار لاخزانة ثم أخذوا خطه بأنه لا يخطب ما عاش

علا. ولا يستنجح ما طال أمد عمره أملا. وخلوا سبيله وما خلوا له الى ثروة سبيلا. وأخذوا ماكان له فلم يتركواله كثيراً ولا قليلا. فأفلت بجركية الذقن. وعد سلامته من المنح في تلك المحن. فتولى ديوان الاستيفاء كال الملك الشميري وعلا منه الامر. وحلا له المر. واستقل واستقام. وسما وسام. ورمى ورام. والوزير هين لين وعجزه عن البطش بين وكال الملك فارس ذلك الميدان. وحاكم ذلك الديوان.

وأما الاستاذ ابو اسماعيل الطغرائي فانهم لما لم يروا في فضله مطعناً و ولا علمه من القدح مكمناً و اشاعوا بينهم انه ساحر و اونه في السحر عن ساعد الحذق حاسر و وان مرض السلطان ربماكان بسحره و وانه ان لم يُصرَف عن تصرفه فلا أمن من أمره و فبطلوه و وعظلوه و واعتزلوه و عزلوه و وعاد الخطير الذي كان وزيراً يمد الطغراء خطه و لم يضره عن درجة الوزارة حطه وكان قد خلا دركاه السطان من الامراء والكبراء فانه كان شغلهم بحصار قلمة ألمونت مع الامير الكبير و انوشتكين شركير و ولقد كان شهماشديداً وسهما سديداً وسها ذعافا على العدو و و و تا زؤاما على أهل الالحاد والعتق ولولا موت السلطان لتسلط على ألمونت ولم يترك فرصة فتحها ان تفوت وهو في ذلك لها حاصر و والله له ناصر وفصير السلطان على ابن عمر حاجبه ولولا موت السلطان ويؤديم الاثير و وكان أمير البارية ي أمير الاذن وأمير البار هو الآذن عن السلطان اذا اجتمع الاكابر و والامير الحاجب الكبير هو الذي هو الآذن عن السلطان ويؤديها الى الوزير فهو الناهى الآمر

قال: ولما مضى شهر اشتد مرض السلطان وبلغ الرجاء فيه اليأس، ووجد بالعدم الاحساس، وأصبح يمدالانفاس، وأمر بالحجاب وحجب عن الامراء.

وأيقن ان القــدر لا يرعى له زمام ما بقي من الدماء . ولم يكن يدخل اليــه الا الاميرالحاجب على بن عمر بن سرمة فهو الذي يسمع كلامه . ويننذ بالتبليغ احكامه . وسمى حديثه وصية وجمل نفسه وصياً . وعد مصدقه مطيماً والمستريب برأيه الرائب عصيا ، ولماقرب الاجل ، وحل الوجل . ذكر الامير الحاجب انالسلطان أمر باخراج مائتي الف دينار من الحزانة لارضاء الحصوم واشكائهم . والاستحلال من فقراء الرعايا وأغنيائهم . فتسلم ذلك المال وقبضه • وتصرف فيه على ما وافق غرضه • وكان وزير الأمير الحاجب الكبير حينشذ أبو القاسم الدركزيني ويلقب بزين الدين • فمن ذلك المال تموَّل . واستكثر العبيد والحول . وكان ذلك مبدأ غناه . وريمان نجح مناه. وأمر المسكر عبايمة ولى العهد ومتابعته • وطاعته ومشايعته • وانه لابدمن جلوته على السرير واجلاسه . ووقوف الامراء على رأسه وقيل للسلطان م صنك سحريُّ . ومضضك خني ۗ وانما سحرتك زوجتك فاعضل دواءك . وحملوا السلطان على ان كحلها وسملها. وحبسها في بيت ضيق واعتقلها وأنلف عدة من حواشيها . وعصابة من جواريها . ثم أخرجوا خاتمالسلطان وقالوا انه أمر بخنقها . ودخل اليهامن شد الوتر في حلقها . ومن عجيب القدر ومقدور المجب . ان الزوجين توافياً ساعة واحــدة على العطب . فالحــاتون في بيتها خنقت . والسلطان على فراشه نفسه زهقت . وذلك في أواخر سنة ٥١١ وقد كانت أيامه أيامن للايامي . ومراحم لليتامي . ورسومه جائزة غيرجائرة . وأحكامه راضية غير ضائرة . وحصاه رصينا . وحجاه رزينا . ودينه متينا . وشرع علمه في العمل بالشرع مبينا.وكان رجل السلقجية الكامل • وفحلهم البازل. وله الآثار الحميدة . والآراء السديدة . ولما حسنت سيرته . وكملت دولته وأصحت ماؤه وطاب هواؤه وصفا ماؤه وآلت آلاؤه وأن ينني الفقير ويجبر الكسير ويفك قلاع الاسير ويكف العسير وينصر الاسلام ويكشف الاظلام ويقلع الملحدين ويلى اعلام الموحدين قبض القضاء يده وقصر أمله وأمده وغيض بحره وغيب بدر و

بين الصفائح والثرى ريحانة قدكان لي من قربها مستمتع واذا تذكرت الذى فعل البلى بجمال وجهك جاء مالا يدفع قال : وتوفى أمير المؤمنين المستظهر بالله رضى الله عنه بعد وفاة

السلطان محمد رحمه الله بمدة يسيرة وتحولت الدولتان وتفصلت الجلتان وخلف السلطان محمد خمسة بنين وهم محمود ومسمود وطفرل وسليان وسلجق وكل منهم تولى السلطنة سوى سلجق وسيأتى ذكرهم فيما بمدان شاء الله تمالى

◄ ﴿ وَكُمْ جَلُوسَ السلطانَ مَغَيْثُ الدُّنيا والدِّينَ أَبِي القاسم ﴾
 ﴿ محمود بن محمد بن ملكشاه يمين أمير المؤمنين ﴾

قال: فجلس على التخت مكان والده واستقر من الملك في أعلى وسائده وأحكم قواء هم وحضر الناس على طبقاتهم للهناء وجلوه في دست السنّا والسناه وقبلوا الارض وأدوا من اقامة الرسم الفرض ووقف العظاء والكبراء سماطين على ترتيب اقدارهم وقدر مراتبهم وتناسقوا على درجاتهم في مراقي مراتبهم .

قال أنوشروان: وتقدم الوزير الربيب وصمد الى السرير للتهنئة وتقبيل اليد ونزل وتقدم الخطير بحكم انه كان وزيراً يفمل مثل مافعل وكان على كل حال للشيخوخة والتقدمة يستحق ان يقدم ويجبل فزاحمه الكمال السميري أخره وتقدمه ولم بعرف سابقت وخدمته للدولة وقدمه فاقام الحطير رسم التهنئة بمده ولزم كل منهم في ذلك المقام حده وأنا أيضاً أقمت رسم التهنئة ووفيت حق التوفية وكان السلطان حينئذ في سن الحلم متوقد الذكاء كالنار فوق العلم مشرقا وجهه مع صغر سنه بسناءالعظم .

وفي ابتداء هذه الدولة انتقلت الحلافة الى أمير المؤمنين المسترشد بالله ابن المسنظهر بالله رضي الله عنهما وبويع له وجدد تقليد السلطان على الشرائط المشروعة . والرسوم الموضوعة واجتمع أربابالدولة السلطانية واصطلحوا على التحالف وتحالفوا على الصلاح . وأجالوا بينهم في مظاهرة البعض للبعض ضرب القداح. وكان أبو القاسم الانساباذي الدركزيني وزير الامير الحاجب على بار فصار يلقن مخدومه ويفهده . ويدله على طرق الضلال ويريه انه يرشده . ويقول ان الوزير والمستوفى ينبغي ان يكونا بحكمك. وهذا السلطان صنير ينبني ان يكون تحت حجرك . ولا يأمر الا بأمرك . فادخـل في رأسه مالم يخرجه منه في آخر الامر الا السيف و فأول مادبر آنه ذكر للسلطان ان صلاح دولته في افساد عمه . وانه يغلب على دولته برغمه . وكان عمه سنجر السلطان الاعظم عمادآل سلجق وسلطنته ببلاد خراسان الى المراق الى ماوراء النهر الى غزنة وخوارزم والترك قد عمت ونمت. ودولته قد علت وسمت . وهو شيخ البيت وعظيمه . وحافظ عن، ومديمه . فاحضروا الشهاب أسعد كاتب الانشاء وأمروه ان يكتب الى خان سمرقند

وقالوا له انا نقصد السلطان سنجر وهو لاشك يتوجه الينا اذا توجهنا للقائه والرأى إن تأتى أنت من ورائه ، فيقع الخصم في الوسط و يحصل في التورّط. وكان هـذا الرأى الفائل أول ماأدب الادبار وأهب دبوره ومحامن الاقبال حبره وأذهب حبوره • ومن جملة تدبيراتهم المدبرة أيضاً ان الامير ملك الدرب دبيس بن صدقة بن منصور بن دبيس بن على بن مزيد الاسدى كان مقما في خدمة السلطان منذ عشر سنين وقد سلا عن ملده وقنع بما في يده . ورضي من السلطان بالرضي . وانقضي طمعه في ملك ابيه الذي انقضي. وبلاد الحلة والولايات في تصرف نواب السلطان والامير المجاهد بهروز الخادم الحصى نائب السلطان ببنداد والرعايا آمنة والاذايا مأمونة . والنعم راهنة والذيم بشكرها مرهونة . فبـدلوا للك القواعــد وحللوا تلك المماقد . وارتشوا من الامير دبيس وأعادوه الى العراقب . فقامت الحرب على ساق. وكتبوا ملطفة بالقبض على بهروز. ومحاسبته واستخراج سر" غناء المرموز . وكل هذا عاد بالفساد و فسد الدوائد . وأفاد التمحيق ومحق الفوائد . والمفسدة الثالثة ان بلاد فارس كانت على أحسن نظام وأوفق مرام. وطاعتها شائمة. وشيعتها طائمة. والبذول فيهاحاصلة.والحمول منها متواصلة . واتفق في ذلك الوقت ان عاملها كان حاضراً بأصفهان فأشأر الدركزيني على مخدومه بالقبض على العامل • ومطالبته بالحاصل • فأخـــُده وعذبه • وماصدقه ان المال بمدُمُعَدُ بفارس بل كذبه • فلما نمى الحبر الى أمير فارس طمع في المال وكان مبلغاً وافراً وضن " برده واستوحش وجاهم بالمصيان وأفحش . وكان للسلطان جشران بتلك البلاد فاستاقها . وأذخار فاعتاقها • فاختل نظام الولايات الفارسية بتلك الآراب السيئة والاراءالمسيئة

والمفسدة الرابعة ان جماعة كانوا مقيمين في الخدمة من أمراء مازندران وأمراء الشبانكارية وهم جيل من جنس الاكراد في جانب بلاد فارس ، بلاده ممتنعة ، وقلاعهم مرتفعة ، وكان السلطان الماضي قد الف قلوبهم باحسانه ، وقادهم باليد الى سلطانه ، لانه كانت الطرق منهم مخوفة ، والفرقة منهم ،ألونة .فأساءالدركزيني وصاحبه ومن وازرهما اليهم فاشتطوا عليهم ،فنفروا وعادوا الى حصونهم ، فأظهر وا من الشر ما كان كمن ، وحركوا من الفتنة ما كان سكن

والمفسدة الخامسة الله لم يخلف أحد من السلجقية ماخلفه السلطان محمد من العين والاثاث فتصرفوا فيه وتقاسموا به وفرغوا الحزانة من العين في أقرب من شهرين فلما ذهب الذهب فضوا ختم الفضة وفضوها . واستخرجوا وجوه المحاملات الرابحة واستنضوها . ثم تصرفوا في المصوغات من الملي والاواني والآلات ، ثم في الجواهر ثم في الثياب ، ثم في الحيل المسومة الدراب ، ثم في الجمال ولم يبتوا شيئاً حتى تفرقوا بأغنام النتاج ، وتقاسموا بالكباش منها والنعاج ، فصيروا الملك الآهل قدراً ، وأضعفوا بعد الغني فقاره فقراً ،

والمفسدة السادسة انهم قالوا ان هؤلاء مماليك السلطان لايطببوا بطاعنا نفساً ولا يجدون بمتابعننا أنساً و فاحتالوا في شت شماهم وراموا كل سهم منهم الى طرف.

والمفسدة السابعة وهي المفسدة الكبرى ان العساكر التي كانت مشد فولة بحصار ألمَوُت وقد شارفت فنحها وشاهدت نجحها شرع الدركزيني في تفريقها لميله الى الملاحدة ووعده لهم بالمساعدة وأخذ

رخصة فى قبض الامير الكبير انوشتكين شيركير وهو أمير ذلك المسكر فرحلوا عن الحصار بغير ترتيب وتبعهم أهل ألمؤت فقنلوا خلقاً وذهب الباقون غربا وشرقا و فقلوا الى القلمة من المددالكثيرة والازواد والميرة مانزيد قيمته على مائتى الف دينار ووصل الامير الكبير كندغدي الى الباب وكان عظيما من أولى الالباب فولوه اتابكية الملك طغرل أخى السلطان ثم حذروا السلطان منه فخاف كندغدى على نفسه وعلى ملكه فادلج ساريا و وذهب متواريا و فلم يحوهما بعد ذلك دار وصار من ذلك للقلب اشتغال و ولنار الفتنة اشتعال

والمفسدة الثامنة ان الامير قراجه الساقى سلموا اليـه الملك سلجق أخا السلطان وولوه بلاد فارس فلما سمع الامير قيصر بقــدومه وكانوا قد ولوه فارس من قبل همرب وحصل عند السلطان سنجر بخراسان وهو موتور • ونفث شكاويه التي هو بها مصدور

والمفسدة التاسعة انه كان للسلطان مماليك صغار · كأنهم اقمار · وكان عليهم مرف الحصيان الحواص رقباء · وعلى طوائفهم من جنسهم نقباء · فاخذ كل واحد منهم عدة واقتسموا بالغلمان الروق · وأقاموا ألف سوق للفسوق

والمفسدة الماشرة أنهم أخرجوا الجوارى المطربات والاماء المغنيات و من دور الحرم الى دوره و وآثروا حضورهن مجالس حضوره وركبوا فى الفسق كل مركب و دهبوا فى الحزى كل مذهب و تسلطوا على السلطان واجترؤا عليه بما اجترحوه و وتمشى لهم بصبوته كل ما افترحوه

قال أنوشروان: ذكر لى انه لما تُوفى السلطان محمد دخل الامير على ّ (١٥ — آل سلجوق) بار الى خزانته فاخذ صناديق الجواهر النفيسة واليواقيت الثمينة فاودعها عند وزيره الدركزيني فلما قتل على ما سنذكره حصل بهـا ولم يسأل أحد عنها

قال عاد الدين: وأذكر طرفا من هدا الانساباذي وأنسباذ ضيمة من أقليم الأعلم قريبة من دَركزين فنسب نفسه الى دركزين لانها أكبر قرى للك الولاية ومعظم أهلها أهل الاباحة والغواية وأكثرهم من المزدكية الحرمية و وشرهم شائع في البرية وكان أبوه فلاحا منهم فجاء به الى أصفهان وعلمه الخط و والجرأة والخبط وما زال مخالطا للمتصرفين غمراً ذا غمر ووتراً في الشر أخا وتر . ما أحسن اليه أحد الاقتله وما آوى الى جبل الازلزله . وأول من استخدمه بين يديه كمال الملك السمير مي وعمى المزيز فلقي كلا منهما الامرين. وقابل بالاساءة منهما الحسنين .

قال: وجرى وزير الوقت على نلك القاعدة فى الافساد . ولم يرى عالفتهم على المراد . وكان من خرقه وخرق أصحابه انهم جعلوا خطاب الامير على بار بوصى السلطان وسيروه أخص ألقابه فانه الزمهم بذلك وقال يجب ان القب به وعزلوا الخطير من شغل الطغراء وناطوا به وزارة الملك سلجق المندوب الى فارس مع الامير قراجه الساقى . ومقصودهم ان يبعدوه عن الدركاه فلا يقع منهم له التلاقي . وفى كل ماعملوه لم يستطلموا رأى السلطان ولااستأذنوه . وحقروه واستضمفوه . وتواترت أخبار هذه الفضائح . وتواصلت أناء هذه القبائح . فانتحى السلطان سنجر لبيته الذى شرعوا فى هدمه . وتحرك على ابن الاخ الشفيق الشقيق شفقة عمه .

حير ذكر وصول السلطان الاعظم شاهنشاه المعظم كو⊸ ﴿ معز الدنيا والدين أبى الحرث سنجر بن ملكشاه يمين أمير المؤمنين ﴾ ( من خراسان الى حدود العراق وظفره وعفوه وعوده )

قال: فانتهى الى هـذا السلطان المادل • الكامل الشامل • الحبوب الشهائل . ان أمر ابن أخيه محمود غير محمود . وان ملكه ان لم يتلاف مؤد الى التلاف مؤود و فصوب رايته صوب الرى . ونشر لواءه ليميد اللَّواء الى الطي • وكان كالشمس أضاءت من مشرقها • وأنارت من أفقها • فالم أطل عسكره على المراق. وسد عثيره جوانب الآفاق. برز السلطان محمود سرادقه • وعرض فيالقــه. ولم ينب أحد في للك النوبة من العساكر • وللاطنت أمواج بحارها الزواخر . وكان مقدمي عسكر السلطان الاميران الاصفهسلاران على بار ومنكو برس وبينهما تباين وتضادو تضاغن • فلاجرم ولم يتضح في المصلحة نأخير ولا تقديم ودرج الوزير الربيب في ثلث الايام • وسكن في حمى الحمام و تولى الوزارة كمال الملك أبو الحسر على بن أحمد السميرى وذلك في سنة ٥١٧ وذلك قبل المصاف بين السلطانين بثلاثة أيام وجرى أمره على نظام . في غـير وقت انتظام. وكان المسكران مشــفولين بالتعبية فلما التق الجمعان. واختلط النقعان. انهزم عسكر محمود وكسر جيشه. وانكسر جأشه ولما ضلءن النار فراشه وظل كأنما على النار فراشه وقتل

فى المعركة جماعة مبرأون وسلم المجرمون وفلما أصبح السلطان سنجر سأل عن ولد أخيه ولم يحمد ما كان من نأخره عن حضرته وتراخيه فارسل اليه رسولا لقبض زعره وبسط عذره وانه يؤثر حفظفى قلبه والانس بقربه وتنفيس كربه وانه يتدراك ما فرط بالتلافى وانه يتم التقصى عن عهدة للك الهنات بالتصافى واستخرِ الله ولا تستأخر واستأثر لقاء من على لقائك لم يستأثر و

وكان أحاط أولئك المذمومون بالسلطان محمود لا يهــدونه الى الصواب ولا يصوبونه الى الهدى ويصدون عنه رى الرى ولا يروون منه الصدى . وكان قدسبق أبو القاسم الدركزيني صاحب الامير على بار الاعظمي فخضر لاصلاح أمر صاحبه وأحضر قدراً من المال الذي اختزله من أن يكون هو المتوسط في الصلح والصـلاح . والمتحـدث في الانجاز والانجاح . وكان السلطان يؤثر أن لايطول مقامه فتثقل وطأته . وتكثر مضرته • ولمير أن يترك البيت متداعى البنيان غير معمود • ويريد الانصراف راشدا وقد طالت عليه غيبة محمود . وماصد ق بحضور الدركزني على بامه. وظن انه قد حصل من النجح على لبابه · فأمر باحضار م فلما يصر به قال «اين على بار فانه لامر ولدى ضمين » فتلا « انا آتيك به قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وإنَّى عَلَيْه لَقَويُّ أَمِينٌ » قال « فاين ولدي » قال « أَنَاآ تيك بِهُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدُّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ وانه يسعه عَظَفُك وعُرْفك » فندبه الى اصفهات لاحضارهم . وأجري الامور على ايثارهم . فبلغ الوزير كمال الملك السميرميّ انس الدركزيني بالحضرة السنجرية وانه واصل بالجُرأة. فسبق بالرأى ورأى

السبق . وأن يكون هو الذي يتولى بالرَّتْق والفَتْق . فقال للسلطان « هــذا عُنَّكُ في مقام والدك وله عليك حقوق . وعصيانه عقوق . ومن حسن الادب استمطافه . واستجداد رضاه واستثنافه . وانا امضى اليــه لامضاء الالية. وارضائه بالكلية ، وخاف انه ان وصل الدركزيني يصير الاميرعليّ بار للامر متولياً · ويبتى هو عن الشغل متخلياً · وانه يصير تابعاً · وماءه غائضاً . وماء جاه الدركزيني نابعاً . فتوجــه الى الريّ . من جيّ . وقطع · الطريق بالنشر والطيِّ . ولتي الدركزينيِّ في طريقه . وأخبره بتوثقه من السلطان سنجر وتوثيقه · فلم يمرج على تصديقه · وقال له « اني قد قضيت الشغل فلا تتعب . وعرفتهم زهدنا فلا ترغب. فاجتهد بكل طريق في اعادته عن طريقه » فما التفت ولا آكترث · وأغذ السير وما لبث · فمضى الحبر الى السلطان سنجر بأن الوزير كمال الملك قد قدم . وان ابن اخيك أرسله اليك للعذر لما ندم . فسر ّ بذلك وأمر الامراء باستقباله . واحتفل فى حفله لتوفير اقباله . وأبصر الوزير من تعظيم خطره ما لم يخطر بباله . فحبط عمل وزير علىّ بار وبار . وانهدم كل ماكان بناه وانهار . وأخذ يد السلطان على شــد أواخيه . لابن أخيه . واعلمه بارادة الوفاق وتوخيه . واستوثق منه في كل ما استوقفه . واستدرك بالروية فى الرأى كل ما فاته واستلحقه . وأقام الوزير وسيرالي سلطانه من عنده رسولايستدعيه ويستحثه . ويعلمه انعمه لانتظاره اطال مقامه ولبثه . فأقبل محمود الى وزيره حامداً . والى عمه وافداً . فأكرم وفادته . وأنجح ارادته . ولم يجد على بار بدآمن الاتباع . وحضر ضيق الذرع قصير الباع . وخرّ لتقبيل الترب . واعترف بالذنب . فأبدى له السلطان الرحيم صفحة الصفح . ومنحه العفو وأعفاه عن المنح . ثم اجتمع كمال الملك

وعلى بار ووزيره على ما يتم به تقرير أمر السلطان محمود وتدبيره وأنه يجب ان يترك رسم السلطنة احتراماً لعمه وأن يكون مدة مقامه عنده بحكمه وذلك انه اذا استقبل بجنيب السلطان يركبه ليحسن أدبه وانه ينتقل من نوبتيته الحمراء و نوبتية بيضاء في سوداء وانه يأمر بابطال ضرب طبله ما دام في ظله وانه اذا دخل على عمه قبل الارض وانه يقوم عنده على قدمه وانه يشي في ركاب عمه راجلا من الباركاه الى السرادق وانه لا ينفرد عن عمه بسرادق و بل ينزل في جوار خيمه وفي موضع أولاده وحرمه وأن يتي عشرين يوماً على هذه القاعد ليستعطف عمه في عود مراضيه المتباعدة

قال: وكان من حلم سنجر انه يُغضى عمن يغضب و يجدى على من يجدب و فصفح عن كبار ذنوبهم و بعد ماتصفح سرار قلوبهم و أفاض عليهم الحلع و واصطفى كلا واصطنع و كتب منشوراً للوزير كال الملك بتقريره على الوزارة و ومنشوراً لعلى بار بتمكينه فى الامارة و ومنشوراً لابى القاسم الدركزيني بمنصب الطغراء والانشاء و ثم أنهم طلبوا من السلطان سنجر خلوة حسنوا له فيها من سفك الدماء كل قبيح و أعلوا عنده كل صحيح وكان من جملة من ضربت رقابهم الامير منكوبرس وقراتكين القصاب ثم قفل السلطان سنجر بعساكره الى خراسان و قرر عليهم ان يبسطوا العدل والاحسان وعاد الوزير الكمال وله الأبهة والجلال والدركزيني فى ديوان الطغراء وشهس الملك بن نظام الملك فى ديوان الاستيفاء

قال: وكان عمى العزيز فى ذلك الوقت ينوب فى الوزارة والاستيفاء والوزير كمال الملك لايرجع الا الى كماله . ولا يمو"ل الا على اشتفاله . بل السلطان لايأنس الا به . ولا يصنى الالحطابه . قال: ولا شك أن انوشروان

صعب عليه انحطاط حظوظه الى الحضيض . وانحراف مزاج شغله للحظ المريض • وعرَّض للوزير كال الملك باسات غير واقعة في موقعها • وتمثُّل تمثيلات باردة ليست في موضعها . وكأنه ما سمع للقاضي ابي بكر الارجاني فيه قبل ان يلى الوزارة وهو مشرف المملكة قصيدته التي يقول فيها

دع عنك يني ويسرى غير مجدية واقصد أمامك واطلب منتهى السبل واعلم اذا قلت رد بالميس بحر ندى أتى على غير عن الدين لم أحل البحر أساؤه شــتى وأشهرها على اصطلاح نبى الآمال كفعلى

قال عماد الدين رحمه الله : سمعت من والدي رضي الله عنه أنه لم يكن في وزراء الدولة السلجقية أكل من كمال الملك حزامة • وصرامة وشهامة • وكنبه بالفارسية تدل منه على فضل غزير . وعلم كثير . ومن معانيهاتمرف قواعدالوزراء وقوانينها وهي رياض ناضرة للناظرين ازهارها وفاغمة للمستنشقين بالرياحينها . قال : قال انوشروان فأولما شرع فيه الوزير كال الملك من أص وزارته أنه لما وصل الى أصفهان . تقدم بقراءة منشوره بوزارة العراق من خراسان ، ثم دير في قتل الامير أحمد بن بغرا ، وبمث السلطان على الفتك بالامير علىّ بار وأغري ٠ حتى أفلت منه هربا ٠ واتخذ الليل جملا وادلج رهبا ٠ فأركب وراءه من رحل نفسه عن بدنه وأخرج روحه من جسده ووكل بوزيره الدركزيني واعتقله . وهم بان يقتله . قال عاد الدين رحمه الله : قال والدى وكان الدركزين حيننذ صديق فاستدعاني ولما بصربي دعاعلي نفسه بالويل واستجار بي وأخذ مني بالذيل · فقال « أسألك ان تتوسل لي في أماني مرن القتل فقد أيقنت اني. قلول. وان لم تنصرني فاني لاشك مخذول » فشفمت في حقه الى أخى عزيز الدين فمازال بالوزير كمال الملك حتى خلصه .وفتح على

ذلك الطائر المشوم قفصه وكان محبوساً في موضع سبيل الحلاء فلى سبيله فقدر الله ان الشافع فيه بعد عشر سنين كان قتيله و فا عرف والدى ولاعمى رحمها الله أنهما يسعبان في قلع البيت بخلاصه ويحصلان بتيسير أمره على تعسير أمرهما واعتياصه فقد كان هذا أبو القاسم للدماء سفاكا وبالكرام فتاكا وتفرس فيه الوزير كال الملك الشر فأراد أن يريح الناس من غائلته وأراد الصحيح فما صح له ما أراد . ومابدا من الدركزيني ما بدامنه لو باد ولكن القدر لايطاق والمقدور ما يعاق

وأصلح الوزير بقتل على بار قلوب الجماعة . واستمالهم الى الطاعة ، فقد كانت فى نفوسهم منه احن . وتمت عليهم باستيلائه محن . فوجدوا بانزعاجه الثبات ، وبقتله الحياة . وتقدم الامير قيصر وترقت درجته ، وقامت بالقيام فى الدولة حجته ، وارتفع شأن أمراء كانوامتضمين وتحالفوا على طاعة السلطان وترجيح جانبه ، والاضراب عن مقاصد عمه سنجر ومطالبه

قال انوشروان: فشرع الوزير في المصادرات وسعى ديوانها ديوان المفردات و قال عماد الدين: ولم يكن كما ذكر . ولاعلى وفق ما أنكر . وانما طالب أصحاب الامير على بار بأمواله وأمر بمحاسبة عماله والبحث عن اسبابه وأحواله . وأعاد رونق سلطنة العراق غضاً وضم من نشرها ما كان منفضاً وخرج في خدمة السلطان من اصفهان على عزم بفداذ وقد حكمه في الامر وأعطى حكمه النفاذ و ولما قُبض الدركزيني وعُزل وَلَى الوزير كال الملك منصب الطغراء أخاه النصير و وناط به ذلك المنصب الكبير وكان النصير رصيناً . قيل الطبع رزيناً و ولم يكن فيه ما كان في أخيه الوزير من التلطف والتطفل على المكارم والتعطف وكانوا يقولون نع المولى و بئس النصير والتطفل على المكارم والتعطف وكانوا يقولون نع المولى و بئس النصير والتطفل على المكارم والتعطف وكانوا يقولون نع المولى و بئس النصير و

قال : وفي سنة ٥١٣ جرى بين السلطان محمود وأخيه الملك مسمود مصاف بقرب همذان . وكان النصر فيه للسلطان . وذلك ان الملك مسمود كان مسلّماً إلى الامير جَوشبك وهو آنا بكه بالموصل وعسكر الشأم ودياربكر في خدمته . وهو ينعت في ملك الفرب لحد مملكته . فجمع آتابك جوشبك جيوشاً كثيرة وجمعا جماً فيراوطمع في أخذ السلطنة وجعل الاستاذأ بالسماعيل وهو مؤيد الطفرائي وزير مسمود. ولم يعلم أنه لا يتمكن فيها من مس عود. فعلم السلطان بحشده فجاء في حشره • وجاء جوشبك بمسمو دتحت جتره • ولما اصطف الجمان . وكاد يلتق البحران . ويجتمع الصفان . بصر مسعود بأخيه محمد فحن اليه . وضبطه جوشبك فلم يعرج عليه . وصاح ايجى ايجى وهي كلة بالتركية للاخ الكبير . فتشوش على جوشبك جميع ما قدمه من التدبير . وساق محمود ووقف الى جنب السلطان محمود أخيه . وأسلم للسلب والنهب جميع ما كان معه من جنوده ومواليه •فأول من أخذ وزيره الاستاذ أبو اسهاعيل الطغرائيّ فأخبر الوزيركمال الملك به فقال للشهاب اسعدوكانطغرائيًّا في ذلك الوقت نيابة عن النصير « هذا الرجل ملحد » فقال الوزير « من يكون ملحداً يستحقان يقتل ظلماً »فقتل ظلماً . وقتل من الفضلاء الاكابر الاستاذ زين الكفاة أبوالفتوح وكان وزير البرستي فأحسن مجمود الى أخيه وأعاده الى عظمته ورتبآخر لاتابكيته وخدمته

فا زالوا يحسنون منابه بالباب و لا يصوبون رأيه بالاغباب و فلها ركن الى ركنهم وركب و كرب ان يجلو بلقاء السلطان عنه الكرب جردوا اليه ثانمائة فارس فاعترضوه و وأخذوه من طريقه وقبضوه و كان الاميرقيصر تولى بابداء الود اختاء ختله وختره . فحمله الى قلمة يقال لها فرزين فاعتقله وأحكم قيده و ثقله و هي قلمة منيمة و فلمة رفيعة و تعدها النجوم من اترابها والسماء من أسبابها و فلطف الله به و وأوضح له مذهب مهربه و ذلك انه توسل حتى اشرف على السور و فى جنح الديجور و وألتى بنفسه من المكان المالي و فمل فمل الآيس من حياته السالى و سلمه الله حيث لاترجى السلامة . و نزل نزول الغيث حدرته النهامة و توقل فى تلك المقاب و تسلل من تلك الشعاب و وقع الى و لا يته و وسر الناس بمود الانس والسرورد و ده من تلك الشعاب و وقع الى و لا يته و سر الناس بمود الانس والسرورد و ده عاقبة الامير قيصر انه ضربت بنفداد رقبته و وأودت به فى سبيل المقوبة عقبته

قال انو شروان: وكان الملك في عهد السلطان محمد مجموعاً وجانبه من الاطاع ممنوعاً فلما صار الى ابنه محمود فرقوا المجتمع، وضيقوا المتسع، وجعلوا له فيه شركة، ولم يتركوا له منه مسكة، وذلك عند حضور السلطان سنجر فأول ما اقتطعه سنجر لحاصه ما زندران وطبرستان وقومس والدامعان والرى ودباوند وأعمالها وما أفردوه للملك ركن الدين طفرل بن محمد ساره وآبه وسارق وسامان وقزوين وأبهر وزنجان وجيلان والديالم والطالقان، وللملك سلجق اخيه ولاية فارس بأسرها وشطر من أصفهان من الحوز، وتغلب الامير ديس بن صدقة بن منصور على البصرة وأعمالها والمضافات اليها من البطائح

وكذلك هيت والانبار وأعال الفرات والرحبة وعانة وكذلك أعمال الموصل ونصيبين والحابور قد تغلب على كل منها أمير والذى بقى للسلطان أقطع جميعه وماانحفظ ريمه وانخفض رفعه و ولما لم يكن لاسلطان خاص لم يكن له عمال وبطل الديوان و تدون البطلان و فانه لم يبقى الديوان شغل الا أخذ أموال ذوى اليسار و وإسمار نار الاعسار و

وقال عهاد الدين في ذكر كمال الملك الوزير : وبينا هو وزارته في ريمانها • وسعادته في عنفوانها . ودولته في كمال سلطانها. فلم يشعر حتى عاجله القــدر فجاءه فجأة . واسنحال في الحال كل مسرة مساءة . وذلك في سنة ١٥ فان السلطان خرج من بفداد عائدا الى همذان . فتخلف عنه الوزير يوما على انه يتبع في غد السلطان • فلما بكر ركب وقد رتب الموكب والسيوف بين يديه مسلولة • والغاشية محمولة • فوثب عليه قوم من بعض ثلك الدكاكين • وضربوه بالسكاكين ٠ فحمل جريحاً. وبتي في حجرة من غرف السوق طريحاً وأحضر من يداويه. واستقل بالجرح آسيه. فلم يحسوا الا برجل قد قفز من السقف و نزل عليه بمدية الحتف فاللف مهجته ومحا من الزمان بهجته و فتولى عمي النزيز حفظ مخلفيه وحلم عنهم حد الزمن السفيه واستشهد وله ولدان أحدهما عضد الدين محمد والآخر فخر الدين محمود فتمصب الولد الكبير ذى النضل الاوفر . والاعتقاد الانور . والدين المتين . والعلم واليمين . فولاه السلطان أشرف المناصب وأرفع المراتب وفزهد في الدنيا مع القدرة وسلك طريق لانكسار والقناعة بالكسرة .قال عهاد الدين : وهو الى اليوم من سنة ٥٧٩ حسن السيرة. صافى السريرة . خشن العيشة . قال ِ للمعيشة . يلبس السمل البالي ويألف المنزل الحالى. ويأمر بالممروف. ويأخذ بيد الملهوف. ينظر الى الدنيا

بمين الميافة مقبل على الآخرة والتقوى قد ألبسته شمار المخافة و تولى أخوه فحر الدين محمود الاعمال الفاخرة الى آخر زمانه و ظهر قدر مكانه و قدرة المكانه و والمصد الزاهد فيه زاهد و في صرف جاهه عنه جامد وكان بينهما تضاد و تباغض فى الدنيا لاتواد و عضد الدين يرجع الى فضل و افر و و جه عن الحق و الحقيقة سافر

قال عماد الدين : عدنا الى ما ذكره أنوشروان

ـــ، ﴿ ذَكُرُ وَزَارَةً شَمْسُ الْمُلْكُ بِنَ نَظَامُ الْمُلْكُ ﴾. ح

أنشد أنوشروان فيه متمثلا الثيم أتاه اللؤم من عند نفسه ولم يأنه من عند أم ولا أب قال : قال لما صرع الكهال واتسع الحجال وسمت همة شمس الملك لطلب الوزارة وخطب عروسهامع المجز عن افتراع البكارة و فاجتاب لبأسها وأنارت شمسه من مطلعها وورد على الظاء البرح عد مشرعها وتولى عزيز الدين أبو نصر أحمد بن حامد منصب الاستيفاء وقد خضل بالفضل والكفاية جميع الاكفاء ومن جملة مبتدعاته في الحير انه جمل للمعسكر السلطاني بيمارستان يحمل آلاتة وخيمه وأدويته والاطباء والغلمان والمرضى مائتا بختى ومن جملها أيضاً انه بني بمحلة المتابين ببغداد مكتباً للايتام ووقف عليها وقوفا مستمرة الجدوي على الدوام والايتام مكفولون منها الى ان يبلغوا الحلم بالنفقة الجدوي على الدوام والايتام مكفولون منها الى ان يبلغوا الحلم بالنفقة

والسكسوة والطمام و رتعلم الآداب وحفظ القرآن و ممرفة الحلال والحرام وصح له التحكم على الوزير ، باحكام التدبير ، و تولى ديوان الطفراء والانشاء الشهاب أسمد وكان مملما السلطان فى أيام والده و تنجز حظه انه يوليه الطفراء اذا انتهت اليه السلطنة و لما تولى لم يتذير عليه و بقى الى آخر عهده فى الطفراء و تولى أبو القاسم الانساباذى ديوان المرض وكان أنو شروان عارضاً و هو غائب و فى مقامه عنه نائب ،

قال أنوشروان :كنت انا قد تخلفت في بنداد في ذلك الاوان لشغل أقضيه . وأمرأ مضيه . فاجتمع هؤلاء القوم واغتنموا غيبتي . وأخذواباخذي وتمويقي توقيماً وشنعوا على عملي وعملوا شنيماً وكان مضمون المثال السلطاني ان الامر المطاع أعلاه الله ان أنوشروان ان كان في حدود بغداد ألزم بيته باب المراتب. وسدت عن لقائه طرق الاقارب والاجانب وإن كان قد وصل الى بلادالجبل فيقعد في ولاية الامير بُرْسُقُ بقله له كفراش .ويشترط عليه ان لابطلب المنصب والمماش . ويحضر مماليكه الى الدركاه لينتة لموا الى الخواص من الامراء . ويحمل ثقلهم عنه مع الانزواء . قال وكان المثال بخط الدزيز وقد مدّ الطغراء عليه أسمد وعلامة الوزير فيه أحمد الله على نعمه وتوقيم السلطان اعتصمت بالله وما وجدت من أنسب اليه هذا القصد غير العزيز.فان الآخرين كانوا مسخرين لهوهو المتوحد بالتمييزوالتبريز. وكتب الوزير بخط كاتبه ان شغل المرض قد فوض الى العميد الاجل الاخزين الدين ظهـير الدولة أبي القاسم يسنى الدركزيني فتختم جميـع دفاتر المرض وأوراقها وتنفذحتي سلم اليه

قال : وأنهضوا الى طريق جماعة من الفرسان لولا اعظام الإمرالسلطاني

المطاع. لما رعيت حرمة أولئك الرعاع. ولعادوا وحكوا انهم لقوا منى رجلا. ولركبوا من الحوف الليل جملا. فامتثلت الامر وسلمت اليهم موجودى وخرجت من مالى كالشمرة من العجين. ووقع الهجان بتوقيع الهجين. وسلمت نفسى الى الحبس. وبقي أمرى على اللبس

قال: عدنا الى الحديث عن شمس الملك بن نظام الملك قال: فعاد الملك به الى أدنى استقامة ، ووجد الى كفايته أيسر استنامة . لكنه لم يطو بساط الظلم والمصادرة ، ولم يقبض عن التعدى الايدى المتجرئة على المبادرة ، وكان الى الناس مبغضاً . ولمقتهم متعرضا . فلم يكفه ذلك حتى استناب بغيضا . واستطب لمرضه مريضا ، وهو الكامل ابن الكافى الاصفهانى الذي مضى واستطب لمرضه مريضا ، وهو الكامل ابن الكافى الاصفهانى الذي مضى ذكر مخازيه فى وزارة الخطير . ووصف بالشؤم والسوء فى الادبار والتدبير ، وهذا الكامل ما ناب عن أحد الا نابه خطب مبير ، ودهمه ملم كبير ، كما قال البحترى فى سعد حاجب عبيد الله

ياسمد الله قدخدمت ثلاثة كل عليه منك وسم لائح وأراك تخدم رابعاً لتُبيرَهُ فأرفق به فالشيخ شيخ صالح ياحاجب الوزراء الله عندهم سعد ولكن أنت سعد ذابح فبدأ هذا النائب في الاول بأخذ مخلفي الوزير المستشهد وكانت خزانته قد نهبت و وخائره قد ذهبت و وهم في بيوت الاحزان و يرجون عواطف السلطان و فلم يرض لهم بالعدم حتى سجهم وحبسهم و وضاعف عليهم محهم وعرق عظامهم و وفرق نظامهم و ثم أمر باستمادة الرسوم والادرارات و لم يقتصر على قطع الصلات و حتى كتب الى جميع البلاد باسترجاع ما أخذه

أرباب الصدقات لسنتين . ومن اخذ عرضا بادراره ألزم بردّ المين. فوكلوا

في كل بلد بالاخيار والاشراف • وسلطوا أقوياء الشرط على المتضوّنين

قال : وكان قدعنه السلطان في هذه السنة على الغزاة فصدوه وعرضوا عليه كتأباً من بمض أمراء بلاد شروان يذكر فيه انني قد استخلصت لكم الملكة الشروانية . وأهابا ينتظرونالراية السلطانية . وان الملك شروانشاه محصور . وان الفرج عليه محظور . فان أردتم تملك الحزائن . واستخراج الدفائن . والاستيلاء على المالك فاصرفوا اليها الاعنة . وأشرعوا نحوها الاسنَّة . فثنوا عزم السلطان الى قصد بلاد شروان فلما وصل وجد الاس بخلاف ما ذكر وخرج اليه الملك شروانشاه راجياً انه قد عاد عيـــــــــ وان يتحلى بمد المطل بطوق الانمام جيده • فانه كان فقيراً قد قنع الرعية بملكه • وألفوا الانخراط في سلكه . فينوطئ البساط طوى بساطه. وعقل نشاطه. وسحب وحبس . وغـبن وبخس . وانتظر أهل البلد انه يمود اليهم مملكا مكملاً • مشرَّفاً مجملاً • فحين عرفوا الحال أكثروا الصراخوالبكا. وأثاروا الرجال والنساء وخربوا الجامع ورموا منارته وشعثوا البلد وأذهبوا عمارته و فما نفعهم ذلك وجرت عظائم نأنف منها العظاء . واجترحت كبائر نأباهما الكبراء . وجر ذلك الخبط خطباً . لم يدع يابساً ولا رطباً . وطمع الكذار المثاغرون فأغاروا. وأبادوا الاعمال وأباروا وقتلوا خلقاً من المسلمين ونزلوا قبالة السلطان في ثلثين الف عنان على فرسخين لكن الله تدارك رمـق الاسلام . بكسر أولئك الاغتام . ونهض السلطان محمود اليهم محموداً . ولم يدع في هزمهم مجهوداً. وعاد منصوراً مسعوداً .

ولما حبس الملك وقع الشروع في مصادرة الرعية فلم يحصلوا على طائل وولم يظفروا بحاصل وكانت للخزانة السلطانية . في كل سنة على الاعمال الشروانية . مقاطعة مبلغها أربعون الف دينار فبطل حق للك المواضعة بوضع الباطل و وطال المقام في لك البلاد لدفع البلاء ورفع الاهوال والاهواء وكان هذا القرار على شروان من عهدسلطان ملكشاه بن الب ارسلان فانه لما عبر على أرّان وصل الى خدمته الملك فرببرز صاحب شروان بعد امتناعه والتزم بحمل سبعين الف دينار الى الخزانة وما زالت المسامحات تدخل في القرار و الى أن وقف على أربعين الف دينار . فباء الوزير بالوزر و وقبح الذكر و ولم يحظ في مدة سنة واحدة من وزارته بمل يذكر به الاحبس أنوشروان و تخريب شروان و ولما أبصر السلطان اختلال الاحوال و واختلاط للك الاعمال . شروان و مبراً وذلك في سخط على لوزير شمس الملك بن نظام الملك وقتله بالسيف صبراً وذلك في آخر ربيع الاول سنة ١٥ بباب بيلقان

قال أنوشروان : وكان الذىجرى على من الاخذ والنهب بباب حلوان أيضاً في آخر ربيع الاول سنة ١٦٥

من يَرَ يوماً يُرَ به والدهم لاينتر به

قال عماد الدين : وسبب قتل هذا الوزير ان أبا القاسم الانساباذي كان رسولا عند السلطان سنجر . وقرر من أمر بن أخيه السلطان محمود ماقر ر . وذكر له أن الوزير هو الذي اذهب الهيبة وشتت شمل الاجناد . وبت حبل السداد . وتوسل بكل طريق حتى تنجز كتاب السلطان سنجر الى بن أخيه في طلب وزيره ، وأمره بتسييره ، فحار محمود وخشى انه ان سيره اطلع على سره ، وان لم يسيره اسخط عمه بمخالفة أمره ، فأشير عليه بقتله ، وتسيير رأسه ، فبغت الوزير أقوي ما كان رجاء في الحياة ببأسه ، قال عماد الدين : وعاد حكم المملكة كله الى عزيز الدين أبي نصر أحمد قال عماد الدين : وعاد حكم المملكة كله الى عزيز الدين أبي نصر أحمد

ان حامد وكان حينئذ مستوفي المملكة وجاذب زمامها . ومالك، نظامها . فسكن السلطان اليه . وعول عليه . وعرض الوزارة عليه فاباها . ووجـــد منارس الملكة ذاوية فروّاها . وقال أنا أنف ذ أمورك وأوامرك وأصفيّ مواردك ومصادرك و لا أدع مصلحة تقف و لا منفعة تنصرف ككنني لاأتسم بالوزارة ولا أتقلد وزرها . على انني أنقلد أمرها ، فاذا حضر صديقي أبو التاسم الانساباذي جملته صدرها. وما عرف ان صداقته عند عوده تمود عداوة • وانه يتجرع مرارةسم،اظنه حلاوة.فمكث سنة بالمناصب متوحداً وبالمراتب منفرداً . وعاد السلطان الى مقر ملكه محبواً بالظفر محبوراً . محود الاثر مشكوراً • واستمر الشهاب أسعد الطغرائي في الانشاء ومنصب الطغراء · ولما عاد الدركزيني قال المزيز للسلطان « قد وصل من يكفل بالامر وَيَكُنِي فِي الحِلِّ والعَّقِد • فأنهضه للوزارة فأني غير ناهض بأوزارها • واتركني ومضائي في غير هذه الحدمة ولا تُقانّي بمضارب مضارها . وأنا ان خليت الوزارة اسما فما أخليها نظراً . واعــذقها بسواى وأكون عليه بحكمي مستظهراً • فيكون أبو القاسم لي قسيما • وأصبح أنا له مقمداً في المصالح مقيما » فقال السلطان « ماأعرف سواك . ولاأعول الا على حجنك وحجاك » وسأتى ذكر الحال في ذلك

قال أنوشروان: وفي نلك المدة استدعاني السلطان اليبابه وانتهت شدة حلي وانقضت مدة اعتقالي. وانقذني اللطف الرباني من كيد الحصوم وعرفتني التجارب انه لا محيد من المحتوم وعامت أنه لا يجدى طاب المز في زمان الذل و ولا يوجد الحصب في سنة الازل وصدمت في الاعتزال حد الدزم و ونزات على آل المهلب ذوى الكرم والفضل والعلم الاعتزال حد الدزم و نزات على آل المهلب ذوى الكرم والفضل والعلم المحتوق)

كما قيل

نزلت على آل المهلب شائياً غريباً عن الاوطان في زمن عل فما ذال بي احسانهم وافتقادهم والطافهم حتى حسبتهم أهلي قال : ويعنى أنوشروان بآل المهلب الامام صدر الدين عبد اللطيف بن محمد بن ثابت الحجندي باصفهان وكان أجود الامجاد . وأمجد الاجواد . فلما ضافه أنوشروان أكرم مثواه • وقبله وآواه . قال : قال أنوشروان فصرف الى الاصدقاء الهمم وحقق اكرامهم عندى الكرم . واستقرضت من تاجر غريب جملة . وكتبتله على وثيقة فجاءني بمدحين انسان وقال مخدومي عزيز الدين يسلم عليك . وقد نفذ هـذه الوثيقة اليك . وقال لك ابطلها فان الدين قد قضي ، وصاحبه قد رضي . فمجبت كيف توسل في اســداء هذه اليد الى . وافضاله على . فبقيت مدة في ثلث الضيافة . آمناً من المخافة . سالمًا من الآفة • حتى استدعاني السلطان بعد قتل الوزير • وأهلني للتدبير . فامتنعت أياماً . وطلبت من الخطر زماماً . ولما وصلت الى الدركاه رأيت كلا من الجماعة . يقول مااستحضر الالسبب . ومااستقدم الا لارب . قال : فراجمت فكرى . وندمت في أمري . وقلت أعمال السلطان عوارى لابد مرخ ارتجاعها . ومـــلابس لا بد من انتزاعها • ولو خلصت فرُحتُ فرحتُ • ولو استخرت الله في الانزواء لاسترحت . وكان السلطان في الاذن لي متوقفا وأنا قد ملت الى الوحـدة والانفراد . وقصرت همتي على هذ المراد . فما زلت به حتى استأذنت منه فاذن في الانصراف ، وخصني من مواعيــد عوآئده الجميلة بالالطاف . فساعدني أرباب الدولة من الخيل وغيرها بما حمل أثقالي. ومن الازواد وغيرها ماثقل أحمالي. وتوجهت من أصفهان الى بنداد. وعـدمت الملاذ لاجـل الملاذ •فلما وصلت الى حضرة الخلافة وجدت الأكرام • والانمام والاحترام •

## ۔ ﴿ ذَكُرُ وَزَارَةَ الدَّرِكُزَنِي فَي سَنَةً ١٨٥ ﴾ ⊸

قال : لما وضع عليه اسم الوزارة . تبدلت الغزارة بالنزارة . وهو أول فلاح ترك الممل بالفدان . فدان له عمل الترك . وحل البقر عن الملك . فل فى دست الملك ففتك وهتك . واستباح الدماء وسفك .وشرع المنكرات. وانكر المشروعات وعادى الكرام وبدد النظام وظاهر الباطنية وأظهر السنة الجاهلية ، وشرع في الفتك بالاحرار ، والهتك للاستار ، فمن جملة من فك به القاضي زين الاسلام أبو سمد محمد بن نصر بن منصور الهروى وكان أوحد دهره ونسيج وحده والممروف باسداء المروف والمرجو لاعداء الملهوف . وهو حبر العالم وبحر العلم . والحاكم بالعــدل والعادل في الحكم . وقد ملك من قلوب السلاطين القبول . ولم يرؤا من نصحه واشاراته المدول. وكان من متعصى عمى العزيز ٠ المخصوصين في الفضل والافضال بالتبريز ٠ فتقررت له بمد وزارة الدركزيني رسالة السلطان الاعظم سنجر . وسار الى خراسان في البهاء الابهر . والجمال الاوفر . فصعب على هذا الوزير أمره . وتقسم سره . وعرف انه اذا حضر هناك انهتك ستره . فانه كان موّه ولبس . وأخنى أحواله عنــد السلطان سنجر ودلس . فعرف ان الهروى يهرّيه . وينزع لباس ثلبيسه ويعريه . فتمرر مع عدة من الباطنية أنهم فتكوا

به عند عوده من رسالة خراسان . وقد حضر للصلاة فى جامع همذات . فاستشهد قبل ان يشهد السلطان . وذلك فى سنة ٨١٥

قال وكان حينئذ بالموصل آق سنقر البرسق . الغازى المجاهد التق النق . فدخل في وزر ذلك السميد الوزير الشق . فانه كان قد قم أهـل الالحاد . وغمه أمر هذا الوزير الذى سد باب السداد . وتوسل الوزير عند السلطان في عزله فلم يقدر . وبالغ في كل مكيدة ولم يقصر . ولما أعياه أمره استدعى اخوانه من الباطنية . حتى جلسوا له في جامع الموصل بزى الصوفية . وقفزوا عليه وضربوه بالسكاكين . فجل به مصاب المسلمين وذلك في ذى القمدة سنة ٢٠٠ . وكان وزير السلطان سنجر في ذلك المهد الاجل معين الدين مختص الملك أبو نصر أحمد بن الفضل بن محمود وقد مضى ذكر كرمه وفضله في زمان السلطان محمد وتوليه ديوان الاستيفاء . وله فيه قصيدة صادية أولها

رقِ حا ساعة متون القلاص واحفظا وقفة بتلك ألمراص يا خليليَّ من سراة بنى الاقـــيال وألغر من بنى الأعياص واسيانى فللأخلاء قدما بالتواسى فى النائبات تواص كيف أشكو خطباً ومختص ملك الـــأرض أضحى بالقرب منه اختصاصى وإذا استنصر الهمام أبو نصـــر أطاعت لنا الليالي المواصى ذوندى يستهلُّ كالديمة السكـــبونشر كالكوكب الوباص وبنات يريك للقلم النا حل فضلا على القنا العراص قال: فأنف من وزارة الدركزني بالعراق. ولقد كان على الدولة شديد

الاشفاق . وعرف الدركزين ان نقصه مع فضل أبي الفضل باد . وأن أمره مبنى لعمى دهره عنه على غير عماد . فلم يزل يعمل كيده في نكبته . ويسلق بالمكر على هضبته . وباطن الباطنية في قتله . وفرغ فكره لشاله . فوجده متحرزاً متيقظاً . متحرساً متحفظاً . فبث عليه حبائله . وأدب اليه غوائله . وسير الى خراسان عدة من الملاحدة . فتوصل منهم واحد الى أن خدم في اصطبل الوزير المختص سائساً لدوابه فأراد يوما عرض الحيل فضر ذلك السائس وهو عربان . وقد خبأ سكبنة في ناصية حصان . فأطلق حصانه من يده حتى شغب . واستخرج من ناصيته السكين ووثب . وتممد مقتل الوزير فأصابه . وعظم على الكرام مصابه . وبضع السائس في الحال تبضيعاً ومن عوه تمزيعاً . وذلك في شهر ربيع الآخر سنة ٢١٥

وما زال الدركزين يتبع الاكابر فنهم من يقتله جهاراً باذن من السلطان ومنهم من يقتله غيلة بمن يتخذه من أولئك الاعوان وقال السلطان ومنهم من يقتله غيلة بمن يتخذه من أولئك الاعوان وقال وكان سبب ميل الباطنية الى الدركزيني ان الامير شيركير رحمه الله كان مشتغلا بحصار قلعة ألمؤت وقد قارب فتحها وشارفت الآمال في أخذها نجحها وفلما توفي السلطان محمد وتولى ابنه محمود وتمكن الدركزيني من الدولة أعمل الحيلة في استدعاء شيركير ونفس عن القلعة ثم لم يزل يدقق الاحتيال حتى جعل لشيركيرعند السلطان ذنوبا اختلقها ومساوى لفقها حتى اعتقل ذلك الامير مع ولده شرف الدولة ولم يزل يطلب غرة السلطان في أمرهما حالتي سكره وصحوه حتى أخذ رخصة في سفك دمهما الحرام وأذهب أعوانهم مددا

قال: وكان عمى المزيز يحسب انه انسان . وأن جزاء الاحسان له منه احسان . فلما أحس بشرارة شر م. وضراوة ضر م. افكر في طريق الانزواء . والحلوص من تلك الاهوال والاهواء فاستأذن في الحج فسار في سنة ١٠٧ أو ١٠٨ وكان حاج تلك السنة بأجمهم في ضيافته وكرامته . وعمهم شمول عارفته حتى قال الرئيس أبو الحارث البغدادي فيه

ياكمبة الاسلام مالي أرى اليك تسمي كعبة الجود تقصد فى العام وهذا الفتى لم يلف يوماً غير مقصود وهناه عند عوده القاضى أبو بكر الارجاني بقصيدته النونية المشهورة التى أولها

ورد الحدود ودونه شوك القنا لاتمدد الايدى اليه فطالما ما ان جفوت الطيف الاليلة لما ألم وقد شغلت بمدحة في ليلة حسدت مصابيح الدجى قلمي بها حتى الصباح وشمعتى حتى هزمنا للظلام جنوده أفناهما قطى وأفنيت الدجى للة مقدم ماجد أضحى به أمنت اساءته عداه لانه أتبعت غزوتك الحميدة حجة وجررتأذيال الكتائب موغلا

فن الحدث نفسه أن يجتى شبوا الحروب لان مددنا الاعينا والحى قد نزلوا باعلى المنحنى لمزيز دين الله فكرى موهنا حكمى وقد كانت لها هى أزينا بتنا ثلاثتنا ومدحك شغلنا لما تشاهرنا عليها الالسنا سهرا فاصبحنا وأسعدهم أنا عنا لنازلة النوائب مظعنا مذكان لم يحسن سوى أن يحسن فقضيت أيضاً فرضها المتعينا في الارض خلف بنى الحبائث مثخنا في الارض خلف بنى الحبائث مثخنا

حتى غدت تلك المجاهل منهم وكأنما هن المناحر من مني قال: ولما عادمن حجه استعنى السلطان من شغله فما أجابه الى مراده. ولا مكُّنه من انفراده • وأعاده الى منصبه على العادة • وأشرق به مطلم السمادة . وأصبح الوزير يجول في مكر مكره ٠ ويسر له ما يرجع بشـغل سره وعادت ثلك الصداقة عداوةً والمرفة نكرة وغباوة وعبرت على ذلك مدة فثبت العزيز على الاستعفاء • وترك منصب الاستيفاء • فقال السلطان « اذا كنت مستعفيا . ولا نؤثر أن تكون مستوفيا . فما لي أعن من الولد والمال وقد سلمت اليك خزائني وأولاد سك ومهذا تحصل مرادك ومرادى » فلما خلا منصبه منه . ورغب الدزيز عنه . تولى الصنيّ أبوالقاسم الجنزيّ ديوانه . وجلس مكانه . فتوازر هو والوزير والجماعة على قصدالدزيز فلم يقد ِروا له على مضرّة . ولم يمثروا له على عثرة • ومضت على وزارته ثلاث سنين وشمل العدل بغير النئام. وسلك الملك بلا نظام • والمعاقد غير مبرمة • والقواعد غير محكمة . وتفرّغ المزيز لاعلام السلطان بالتشويش والتشويه . وحصول كل أمر كريم به في الامر الكريه • فأمر السلطان بقبض الوزير واعتقاله . وسلمه الى العزيز ليريح الناس من شره واغتياله . فرأىأن اهلاكه على يده شنيع . وان ذكره بالفتك وهو ليس من أهله فظيع و دبر في تولية وزير يسلمه اليه . وهو لاجل الحوف على منصبه منه يقضي عليه . فســمي في استدعاء شرف الدين أنوشروان بن خالد بن محمد من بفــداد فلما حضر واستوزر حمل الدركزېني الى داره على حاله . وصيّره فى اعتقاله

وكانت فى أنوشروان ركاكة ظاهرة · ووضاعة لحلق الرفعة قاهرة · فاتسلم الدركز بنى ضرب له فى داره الخركاه · وأذن لكل صاحب له أن

يدخل اليه ويلقاه . وكان في كل يوم يدخل اليه ويجلس بين يديه ويخاطبه بيا ، ولانا ، وأنت أولى منا بالمنصب الذي خصنا به السلطان وأولانا ، فسقطت حرمته . وذهبت هيبته ، واتضمت وزارته ، وعرفت حقارته ، وخيف عود الدركزين بعد استقرار سلامنه ، الى منصب كرامته ، فشرعوا في اعادته ، وجروا على ارادته ، وهو جالس في داراً نوشروان ، والناس متناوبون اليه لتقرير وزارة السلطان . فما شعر أنوشروان حتى أخرج من داره ، ورُدِّ الى مقره على قراره ، وأذن لا نوشروان في المود الى موضمه ، والغيض في منبعه . فرأى الغنيمة في الاياب . واغتنم السلامة التي لم تكن له في الحساب ، فال : وكانت وزارته سنة واحدة على ما أورده في بابه ، والآن أذ كرما ذكره عن فسه في كتابه

۔ ﴿ ذَكَرُ وَزَارَةَ شَرَفَ الدِينَ أَبِي نَصِرَ أَنُوشِرُوانَ بِنَ خَالَد ﴾ وحد

قال أنوشروان: كنت قد اتخذت بغداد مدينة السلام . دار المقام . وانا من حفظ الله في أوفى ذمام . فجاءنى كتاب السلطان محمود وخاتمه . ووصل رسوله وخادمه . يستحتني فى الوصول اليه . ويستعجلنى فى المثول بين يديه . فحين حضرت الحدمة شافهنى بالتقليد . وخصتى بأمره الاكيد . وكمل لى تشريف الوزارة وخلعها . وأدواتها محلاها ومرصعها . ودواة الذهب والسلاح المجوهم فجلست فى الوزارة سنة وأشهراً لا أقدر على الحطاب فى مصلحة . ولا على التنفس بفائدة مترجحة . وصاحبا يميني ويسارى الشهاب أسعد العافرائى والصنى أبو القاسم المستوفى والامير الحاجب الكبير حينشة السعد العافرائى والصنى أبو القاسم المستوفى والامير الحاجب الكبير حينشة السعد العافرائى والصنى أبو القاسم المستوفى والامير الحاجب الكبير حينشة السعد العافرائى والصنى أبو القاسم المستوفى والامير الحاجب الكبير حينشة السعد العافرائى والصنى أبو القاسم المستوفى والامير الحاجب الكبير حينشة والسعد العافرائى والصنى أبو القاسم المستوفى والامير الحاجب الكبير حينشة والسعد العافرائى والعن أبو القاسم المستوفى والامير الحاجب الكبير حينشة والسيد العافرائى والعندة على التنفس بنائدة مترجعة .

ارغان و وامرأته خلف الستر قهرما نه السلطان و فلها رأيت اتفاقهم على ماهم فيه قات في فسى لايظهر لى مع الناقصين فضل ولا يقبل منهم صرف ولا عدل و فاستعفيت واخترت الدزل على التولية واحدث نفسى عن الولاية بالتمزية والتسلية و ونفضت يدى من صحبتهم وقات المفاه على تربتهم ورتبهم وعاد الدركزيي الى الوزارة فانه ارغب أرغان الحاجب بالرشي ومشى به غرضه فشى ورجع كالكاب الكاب والبغل الشغب وهابه من لم يكن يهابه وامتلاً بالاؤم والشر اهابه

قال: فمدت الى بنداد مستأنسا بالوحشة . آلفا بالوحدة. فلما وصل الدركزيني الى بغداد اجتهد ان ينالني شره و فمصه في الله من كيده الاساءة اليه مني سبقت و ولا لضفينة على بقلبه علقت و فاني كنت اسلفته في حال حبسه وعزله احسانا و وقادته امتنانا و لم أترك في الانعلم امعانا ولما كلأني الله من غائلته مديده الى مالى و انزل النوازل باسبابى و وقد كنت بيت على دجلة دارا فادعاها لنهسه ملكا . واستحضر عدولا شهدوا له باللكية زورا و إفكا و انتقل الى الدار بحكم الشرع و صير باطله حقا بيناته الكاذبة في الاصل والفرع و

قال: واجترأ على الاجترام ، واجتراح الآثام ، وسفك دم الكرام ، فتارة يظهر التسنن باراقة دم العلوية ، وآونة بدّ عى التشيع في قتل الائمة السنّية ، فمن جملة من سفك دمه ، ورام عدمه ، علاء الدولة رئيس همذان وكان شابا حسنا شريف النسب ، كريم الحسب . وكان باصفهان قد حضر مجلس الوعظ فقام اليه رجل من أصحاب الدركزيني فضر به بسكينه ، وفرى عجلس الوعظ فقام اليه رجل من أصحاب الدركزيني فضر به بسكينه ، وفرى عبديته حبل و تينه ، وكذلك عين القضاه الميانجي بهمذان كان من الاكابر عديته حبل و تينه ، وكذلك عين القضاه الميانجي بهمذان كان من الاكابر السلجوق)

الائمة والاوليــاء ذوى الكرامات . وقد خلف ابا حامد الغزّ الى رحمه الله في المؤلفات الدينية والمصنفات. فحسده جهال الزمان المتلبسون بزى العلماء. ووضعهم الوزير عليه فقصدوه بالايذاء . وأفضى الامر به إلى ان صلبه الوزير بهمذان . ولم يراقب الله فيه ولا الايمان . وكذلك الملك علاء الدولة بيزد سمى فى دمه وهتك حرمه . وكذلك رئيس ساوه اعتقله ثم قتله وتتبع البيوت الكبار واقتلمها . والجبال المظام فزعن عها . ومن جملة افعاله القبيحة . وأقواله العائدة على الدولة بالفضيحة · أنه حسن للسلطان وقد وصل الى بغداد في سنة ٢٠٥٠ن زحف بمسكر هالى دار الحلافة وقالوًا وفعلوا مالايحسن ذكره. واعتمدوا كل ماقبحت سممته وعظم وزره • وكان حينئذ وزير الخليفة المسترشد بالله رضى الله عنه جلال الدين أبو على الحسن بن على بن صدقة فتوسط للامر بكفايته . وكشف تلك الضلالة بهدايته . وكان صديق عمى المزيز رحمه الله . فتماونا على الاصلاح . وأُسُوَا الجراح . وحملا السلطان على معاودة طاعة إمامه . والتصرف على أوامره وأحكامه . وذلك في اواخر ذي الحجة سنة ٥٢٠ أو اوائل المحرم سنة ٥٢١

ولما قرب مسير السلطان من بفداد حدث به مرض ضعف منه جسمه وقلبه فاعتقد ان ذلك من شؤم خلافه الخليفة . فجلس في محفة ووقف على باب الحرم للمواقف الشريفة ، وأبدى الاعظام والاجلال ، وطلب العفو والاستحلال ، فخرج اليه التوقيع الامامي باجمل جواب ، والطف خطاب ، وطابت نفسه ، وزاد بذلك أمله في البر وأنسه ، ووصل الى همذان وقد ابل وتوفرت له حصة الصحة ، وشكر الله تعالى على رواح المنحة ، قال عماد الدين رحمه الله : وفي هذه السنة عزل الدركزيني وولى قال عماد الدين رحمه الله : وفي هذه السنة عزل الدركزيني وولى

انوشروان كما سبق ذكره ثم عزل انو شروان بمد سنة وأعيد الدركزيي وما زال عمى العزيز في عصمة من شر الوزير حتى أخبر السلطان بأن عممه سنجر قد سير في طلب ميراث ابنتيه وجواهه همارسولاً فانه كان قد تزوج باحداهما فماتت ثم تزوج بالاخرى فماتت ايضاً فوضع الدركزيني من قال السلطان« ان رسول عمك واصل اليك بسبب تلك الجواهر. وأنه لايمود عنك بما تقرره من المعاذر . وقد رضى سنجر بشهادة العزيز فانه أمين قوله صادق . والسلطان سنجر بصحته واثق . ونحن نرى ان تحبس العزيز في بعض المعاقل . محفوظاً من النوائل . حتى اذا وصل الرسول وأدى رسالته • وطلب العزيز وشهادته • قلت له هذا صاحبنا وقد نقمنا منه أمرا فزلناه • وقبضنا عليه وأعتقلناه • وما بقينا نرجع اليه فى الشهادة . وسؤال الحبوس خلاف العادة » فتلوّم السلطان محمودوتذمم. وتردد فكره وتقسم. ففاوضه الدركزيني وهو تنعليه الامر . وسهل عنده الوعر . وقال له «اذا كنت معتنيا فما يضره العقود مصونا . وما يعيب الدرُّ مكنونا . والذخر مخزونا » قال « وانا أطلق لك من مالى ثلثمائة الف دينار اذا حبسته . وأقوم بادائه اذا أحلسته »

فه ل الى المال . وحال بالمحال . فاستدى عمى العزيز من داره وعرفه بنرضه ثم أمر بالتوكيل به على أجمل وجه وكان ذلك والسلطان حينئذ ببغداد في أوائل سنة ٢٥٥ ثم قالوا للسلطان الصواب انفاذه الى معقل فقد قرب وصول الرسول فسلم العزيز الى بهروز الخادم شحنة بغداد حتى سيره الى تكريت فلم يلبث السلطان به حبسه الا قليلا . وكم ثلا (ياليتني لم أتخذ فلانا خليلا) وذلك أنه لم يسمع من رسول عمه عند حضوره ما قيل عن رسالته .

واستدل بذلك على كذب الوزير في مقالته ، وأرسل الى الوزير وطالبه بالمال فزاغ عن مطلبه ، ومطل به ، وسير الى أصفهان فقبض على والدى صفى الدين وعلى عمى ضياء الدين واعتقلهما بقلمتها وبهب وسلب ، واستولى على أملاكنا وأموالنا واستوعب ، وأما العزيز فان السلطان كتب اليه بتكريت يعده ويأمره بالصبر ويقول « اذا أخذت من الوزير ما بذله فانا لابد أن أطلقك وأعتقله » والوزير في كل مدة يزن له شيأ من المال ويريه أنه من عنده ومن ذهبه ولا يعلم أنه جباه من مال المصادرات وجاء به ووعده بالباقي الى همذان ، وفي القدر ان بقاءه قد انتهى وان حينه قد حان ، ورحل السلطان من بغداد ومرض في الطريق واشتد مرضه ، ثم فارق جوهم عرضه ، في موال سنة ٥٠٥ ، وذكر ان الوزير سمه في طعامه فانه لما قصر في اداء المال ، ونظر في سوء المآل ، شرع في اغتيال السلطان على وجه الاحتيال ، فتم له تأميله ، وحين مضى السلطان لسبيله ، وضح في التسلط سبيله

قال: وكان قد اتفق وصول السلطان سنجر الى الرى فى سنة ٢١ قبل مضى السلطان مجمود الى بفداد فعاد الى خراسان واستصحب الملوك معه تأييسا لقلب مجمود ، باستصحاب اخويه طغرل ومسمود ، عاد محمود الى سريره ، وتفر د الوزير بتدبيره ، ومر الاتفاقات المجيبة ، والواقعات الغريبة ، أنه اجتمع فى ذلك المهد فى خركاه واحدة السلطان سنجر والاخوة الاربعة السلطان محمود ومسمود وطغرل وسليمان والوزير الدركزيمى والنصير المعمود بن أبى توبة وزير سنجر وهناك رجل يقال له الفلك وهو من الندماء المطبوعين فقام وصلى ركمتين ، ورفع الى السماء اليدين ، وجمل يدعو الله

ويتضرع . ويبتهل اليه ويخشع . فاستدعاه سنجر وقال « ما هـذه الصلاة والدعاء » فقال « ناجيت الله تمالى وقلت هؤلاء المصبة الذين اجتمعوا فى هذه الحركاه هم أصول النتن . وفروع المحن . فاخسف بهم هذه البقمة . وانفض عنهم هذه الرقعة . حتى يسلم خلقك . ويسلم حقك » فضحك . نه سنجر . واستخف النديم المتمسخر .

فلما عاد محمود سار الى بنسداد وشرع فى ازهاق النفوس فازهقها . والاخذ بمشورة الوزير لنفاقهاعنده مع نفاقها . لاجرم انه ما تمتع بممره بمد قطع للك الاعمار . وانتقل بجوره وجبروته الى جوار الجبار

قال: وحكي نجم الدين رشيد الحادم النيائي آنه حضر السلطان محوداً وهو يتقلب على فراشه في سكرة الموت ويقول « ادفعوا عني شير كير وولاه فقد شهرا سيفين ليقتلاني » وكان يكرر هذا القول الى ان قضي نحبه ولحق بربه . وماعصبت به هذا الوزر الاعصبية هذا الوزير . فانه عجل له سوء الادبار بسوء التدبير . وكان السلطان محمود محمود الحليقة . مودود الطريقة . إن ترك وطبعه لكنه بكي بانواع من البلاء من أعوانه ، ونغصوا عليه ، مسرع سلطانه ، وفرقوا في ابتداء دولته خزانة أبيه ، واستضعفوا جابه وطعموا فيه ، قال : ووجد تفصيل بخط عمي الدزيز رحمه الله ان الخزانة النياثية المحمدية ، كانت تشتمل على ثمانية عشر الف الف دينار سوى الصياغات والجواهم الثمينة وأصناف الثياب المعدنية . قال الامم الى انهم احتاجوا الى اقامة وظيفة الفقاع ، فلم يجدوا ما يصرفون فيها من المتاع . فاخرجوا الى الفقاعي عدة من صناديق الحزانة التي فرغت فباعها بما بلغت وحتى طلب السلطان من شابور الحازن غالبة فاستمهله أياما وادعي اقلالا ، ثم أحضر ثلثين مثقالا . فقال السلطان في غالبة فاستمهله أياما وادعي اقلالا ، ثم أحضر ثلثين مثقالا . فقال السلطان

لشابور وكانخازن أبيه «حدث لجماعات بماكان في خزانة أبى من الغالية » فقال شابور «كان فى قلعة أصفهان منها في الاوانى الذهبية والفضية والبلور والصينية ، مايقارب مائة وثمانين رطلا ومعنا فى خزانة الصحبة مقدار ثلاثين رطلا » فقال السلطان للحاضرين « اعتبروا بالتفاوت بين الامرين وفصل مابين العصرين » قال : وكان مجمود قوى المعرفة بالعربية ، حافظاً للاشعار والامثال الادبية ، عارفا بالتواريخ والسير ، ناظراً فيما يوجب الاعتبار من النير ،

۔ﷺ ذکر ما حدث بعد وفاۃ السلطان محمود ﷺ⊸

﴿ الى ان استقر الملك لطُغُرل ﴾

قال رحمه الله: كان قد تفرس الوزير في السلطان محمود . انه موؤد وانه في الاحياء غير ممدود وحين فارق كنفه ، ورافق كفنه ، استصحب الى الرى مع عساكر المراق ، وتظاهروا على الاتفاق ، وأمراؤهم بُرْسُق وقزل وقراسنقر وقراطنان وغيرهم وأقاموا بها للك الشتوة ، وعقدوا بهاعلى انتظار السلطان سنجر الحبوة ، ولبثوا من يوم موت محمود لى حين وصول سنجر أكثر من خمسة أشهر فوصل الى الري في شهر ربيع الآخر سنة ٢٦٥ واسلقبله عساكر العراق مع الوزير ، وجلس سنجر على السرير ووصل بعده ليلا طغرل سحرة ، ولتى عمه بكرة . فترجل له الوزير الدركزيني

فا احترمه طغرل ولا التفت اليه . ولا قبله ولا أقبل عليه . وكان الرسول قد أرسل الى طغرل بتحفة ونسخة عهد . ابانة عن نصح وشفقة وبذل جهد . قال : وحكى زين الدين المظفر ابن سيد الزنجاني وهو الرسول انه لتى طغرل بخوار الرى فمثل بين يديه . وأوصل هدية الوزير اليه . فلم يجمل لها وزنا . وأظهر عند رؤيتها حزنا . وذكر آتابكه شيركير وشرف الدولة ولده وأغرورقت عيناه وابدي عليهما كمده . وقال «اين همافي هذا اليوم ولو عاشا لكانا انفع لى من هؤلا ، القوم » ولما عرضت عليه اليمين بان فيه اثر السخط فشرع فيها متلفظاً . ومن ان يمين متحفظاً . فلم يتفو م بروابطها . ولم يتنبه على شرائطها . ولما رجع الرسول الى الوزير عرفه ما جرى وأخبره فلم يكترث بتلك الحال . اغترارا بقو ة الاحتيال .

قال: وكانوزير السلطان سنجر نصير الدين محمود بن ابى توبة فآنم على الدركزيني بفرع الري لتلك السنة فان الرى كانت من الاعمال السنجرية وواليها من أصحابها الاجل المقرّب جوهم الممروف بالامير الاجل فلما فرّع الوزير الفرع ووزّعه ، فأغلظ الوزير له فى الوزير الفرع ووزّعه ، منعه الامير الاجل ووزعه ، فأغلظ الوزير له فى المقال . وكان ذلك من اسباب حتفه في المآل ، قال : ورحل سنجر الى همذان وخيم بها ثلاثة أيام ، ثم نهد الى نهاوند ، وحث على اتباعه الجند ، لان الخبر وصل بأن الملك مسموداً وصل مستعداً للملك ومعه صاحب فارس آتابك قراجه ، ولما سمع طفرل باقبال أخيه مسعود ، لم يطمع من السلطنة في مسعود . فمزم على الرحيل فأحس سنجر بعزمه وسير اليه الوزير والامير عود . فمزم على الرحيل فأحس سنجر بعزمه وسير اليه الوزير والامير الحاجب وهو محمود القاشاني ، والامير قماج وجماعة من امراء العسكر الحراساني . فأتوه وهو واقف على تلمة حذاء كذ كورّ و بلغو هرسالة عمه سنجر الحراساني . فأتوه وهو واقف على تلمة حذاء كذ كورّ و بلغو هرسالة عمه سنجر

وأنه ولاه سلطنة المراق وسلطه على ولاياته وانه ولى عهده ومالك خراسان من بعده ، فهوى الى الارض مقبلا . وجرى القدر بملكه من السماء فاصبح مقبلاً. وسار سنجر الى نهاوند دله ثلاث ونفذ السلطان طغرل في العسكر المراقي فجاءهم الحبر بان مسمودا امسى عائدا الى آذر بيجان على سمت ديُّور وما في عزمه ان يلق عمــه سنجر فأغذ الجماعة اليه سائرين وهجروا تلك الليــلة الكرى . ووصلوا السير بالسري. فما اسفر الصبح الا وليل المجاج جان . والحَطَى بَهْ على يمين الشجاع كأنه جان . والكوسات تذعر . والبوقات تنمر . وصادفوا المسكر المسمودى على موضع من عمــل دينور يقال له بُنْجَنُكُشْتُ مرت تلك الجيوش به فامتلاً الملا وماج المرت وجاش الموت وطلمتراية السلطان الاعظم سنجر وهو تحت مظلته •كالقـمر في هالته • وعلى ميمنته السلطان طغرل والامير قماج . وعلى ميسرته خوارز مشاه وعدة أمراء مساعير يسعر ببأسهم الهياج . فحملت ميسرة مسعود على ميمنة سنجر وفها السلطان طغرل فصدمتها وهزمتها. وركض طغرل في الهزعة فرسخين تُمْ تحيز الى عمه ووقف في قلبه . وثبت بجنبه . وحمات ميسرة سنجر على ميمنة مسمود ففرقت نظامها والتهمت لهامها وقرّ قراجه ووقف في خواصه وكانت لسنجر صفوف وراء صفوف فخرقها الى القلب. ودارت في الاحاطة بها رحي الحرب . وكانأشجع أهل زمانه فاثبت في مستنقع الموث رجله . ولم ير في الاقدام بالروح بخـله فلماكسر أسر . وقبض معه من أمرائه على يوسف الجانوش ووزيره تاج الدين بن دارسس

ثم ركب السلطان بعد ثلاثه أيام ووقف على للمة فاحضر بين يديه قراجه

ويوسف وهو مطرق لا يضرع له ولا يخاطبه فضربت رقبهما . وطويت ورفتهما . ثم انصرف السلطان سنجر ذلك اليوم وارتحل من غده فلما وصل الى كور شذبه خلع على السلطان طغرل وسايره على انفراده . ووصاه ببلاده وللاده . وأقضى اليه باسراره وأسر اليه بمفاوضاته . وأمره بان يكون مع رضاه ونهاه عن معارضاته . فقبل عين الوزير ذا كره لماذا كره ممه . وظن انه سر يخفر فيه ذماه ويخني ذمه . ثم دعاه وودعه . وأودعه من النصيحة ما أودعه . وانصرف الى الرى راجعاً . ولمصالح المالك جامعاً .

۔ ﴿ ذَكُر جَلُوسُ السَّلْطَانُ الْمُعْلَمُ رَكُنَ الدُّنيا والَّدينَ ﴾⊸

﴿ أَبِي طَالَبِ طَغُرِلَ بِنَ مُحَمَّدُ بِنَ مُلْكَشَاهُ ﴾

( ابن الب ارسلان )

قال رحمه الله: جلس طغرل على سرير الملك بهمذان بعد انصراف السلطان سنجر الى خراسان فى جمادى الآخر سنة ٢٦٥ ووزيره القوام أبو القاسم ناصر بن على الدركزبنى الانساباذي استبد بمشية الامور والامر والنهي على الجهور وكان لا يوقع فى الامثلة السلطانية مظهراً أنه وزير سنجر وانما خلقه بالعراق ليهذب المالك ويدبر وهو في هذا الكبر نشيط والسلطان طغرل منه مستشيط وفي في بث العمدل والوزير فى بت الحبل وذاك طغرل منه مستشيط وقي بث العمدل والوزير فى بت الحبل وذاك

يمطى وهذا يأخذ وهذا يورط وذاك ينقذ ووصلت رسل الامام المسترشد بالله فلقيهم الوزير بعبوس وبؤس وو قمهم بالنَجه. وواقحهم بالجبه وضيع للطمع في الرُّشَى الرُّشد وضل عن نهج الضلالة التي تشد وأفسد ما صلح وجرى على خاق الفلاحة وما أفلح وانفصل الرسل ولم يستقر بين الامام والسلطان قاعدة . وكل ظنت متقاربة عادت وهي بمادية عادة الوزير متباعدة .

-----

## ۔ ﷺ ذکر ماجری للملك داود بن محمود بعد وفاۃ أبيه ﷺ⊸

قال رحمه الله: كان داود ولى عهد أبيه . وآق سنقر الاحمد بلى آتابكه ومربيه وهو بآزر بيجان فى جمع كثير . وجم غفير . وقصده خواص والده وتغضبوا له وتعصبوا . وثابوا اليه ووثبوا . ومعهم الامير سعد الدولة يرنقش الزكوى وكان من أجل أمراه الحدم . وأحدهم فى احياء رسوم البأس والكرم . ومعهم ابنا قراجه ايلرمش وأخوه . وعدة من الامراء هم الاعيان والوجوه . ومن أرباب المائم الصفى الاوحد أبو القاسم الذى جمل مستوفيا للسلطان محمد بعد الدزيز . فعلهم على التبريز من بريز . ونهض السلطان داود فى سنة ٢٦٥ الى همذان ولما قرب من معسكر عمد طفرل انحازت عدة من أمرائه الاتراك الى خدمة طفرل منهم بلنكرى وأخوه مع عصبة ذات عَصَبَية وكذلك شيمة الاتراك

غير وفية ٠

وبرز طغرل في جنوده المتفقة ، والبنود المحتفقة ، فلها تصاف العسكران . وتضايق العشيران ، وقع البيض على البيض ، ولم ير الا بحر الدم يجود من النيظ بالفيض ، ومضى الظهر ولا صهور ، وقد حمي بالصدور الظهور ، وظفر العم وعم الظفر ، ونفر ابن الاخ وفر منه النفر ، وانهزم آف سنقر بداود . وباء الباقون باغلال وقيود . وقتل فى المعركة ايلرمش بن قراجه مقدما ، وبذل روحه فى الملتق مكرماً ، وأخذ سعد الدولة ير نقش الزكوى فاعتقل فى همذان عند الوزير فى قصره وأمضى على سبمين الف دينار فصل أمره ، وقسلم منه قلمة قزوين ، وخلت منه بلاده وذوين ، وأخذ أيضاً الصدنى المستوفي المعروف باوحد بهروز وحبس عند جاولى جاندار ، وسأل الوزير أن ينقله ويعتقله عنده بالدار ، فما رخص فيه السلطان ، ولا تمكن منه ذلك الشيطان فانه كتب الى طغرل يقول « ان سلمتنى الى الوزير ، أسلمتنى الى البير وأنا أعطيك ما نة الف دينار على أن أسلم ولا أسلم ، ويستصفى المي لاالدم » ،

نلما يئس الوزير من وقوعه في يده افكر في حيلة ضمّف بها مال مصادرته حتى أدي ما تنى الف دينار وذلك انه قال للسلطان طغرل «ان عمك أمرنى أن أضرب الدينار الركني في همذان • حتى يتفق نقد العراق وخراسان » وتقدم بضرب الف دينار بذلك العيار • ونادى بالتعامل به فى الك الديار • وطولب الصفى الاوحد بذلك النقد • من غير تضعيف العقد • نما نه صادر الامراء وأمر بالمصادرات • وبيت بالاذى ذوى البيوتات • فترر على قتلغ الرشيدى وكان استاذ دار السلطان محمود ثمانين الف دينارثم

غدر به الوزير فاستخرج من ودائمه ثلاثين الف ديناراخرى فقرته وأفتقرته وكسرته وخسرته . وأخذ من الجال بن منارة البيع في همذان ثلاثين الف دينار . وولى غر الدولة بن أبي هاشم الحسنى رئاسة همذات وأخذ منه عشرين الف دينار . وقرر على تاج الدين دولتشاه بن علاء الدولة ووالدته ووزيره مائة وخمسين الف دينار . وصادر الاكابر . وصدر الكبائر . وجر المظائم وعظم الجرائر . ووزع على بلاد المالك بملة صياغات بيت الشراب والمطبخ الوفا ، وقلة فاطلع السلطان طغرل على طغيانه وتسلطه فأنفذ اليه «انك اساءت سمعتى وأسمعت مساءتى . وفضحت أمرى وأمرت بفضيحتي . والمتنزاف دماء الفقراء » فكف الوزير عن التوزيع بعد جباية الاكثر . والحانة في الاوفر .

وسمع السلطان طغرل بحرك اخيه مسعود و وخروجه مع اق سنقر في جموع وحشود و فارتحل صوبه الى افربيجان فلما سمع مسعود بقربه و لم يقف لحربه وأغذ السير الى بنداد في حزبه ودخل طغرل الى مراغة وكان الوزير فى تأخر عنه فانتهز فرصة غيبته وبسط يد ممدلته وفجاء الوزير فجاءة وجر عليه جرأة وبطل الحق وعطل المدل ووجه على وجوه البلاد البلاء ومثل بالاماثل والى الرؤساء اساء وصادر زرقان رئيس تبريز على سبعين الف دينار من الذهب الابريز ودخلت الشتوة رقصرت الحطوة واختار السلطان طغرل دخول تبريز والمقام فى قلمتها الى حين انحسار شتوتها وانكسار سطوتها وفاجتمع عسف الوزير وعصف الزمهرير وادبار المسئ وسوء التدبير وكان المستولى على فارس بعد قراجه منكوبرس

وقد اجتمع عليه الترك فكتب الى السلطان ويطلب ولده الب ارسلان ولذعن بالطاعة والاعتراف بالتباعة وأوجب ذلك رحيل السلطان والطرق مسدودة والسبل مصدودة و فتضرر الظهر وظهر الضرر و فقت الدواب وتضور العسكر ووصل الى اصفهان وأنفذ الى فارس ولدهالب ارسلان . فوقت على منكوبرس حينئذ على الحقيقة سمة الآتابكية و ودرّت له اخلاف الحرمات البكية .

۔ ﴿ ذَكُرُ حُوادَثُ جُرَتُ فِي اثناء ذلك مِن السلطان مسمود ﴾ ح

﴿ وآتابك آق سنقر الاحمدبليُّ ﴾

قال: رحمه الله لما قصد السلطان مسمود بفداد عبر على تكريت وكان واليها الامير نجم الدين أيوب وعمى عزيز الدين عنده فقال مسمود لايستتب أمرى الا بوزارة العزيز ، فإن الامراء يميلون اليه واذا استوزرته كنت فى حرز حريز ، فنفّذ اليه خادمه عماد الدين صوابا ، والامير أبا عبدالله الدووى ومعه مقدمين وحجابا . وطلبوه من الوالى ، فاظهر الامير طاعة الموالى ، لكنه اضمر نية اللا وى وكل المناوى . فإن صاحبه كان مع السلطان طغرل فصل فى الامر المشكل ، إن سلمه خشى فى العاقبة عقوبة صاحبه الغائب، وإن لم يسلم خاف من سخط السلطان الحاضر العاتب ، واخرجه من القلعة الى المالهد بالمدينة ، واشتغل بحمل اسباب التجمل والزينة ، ولم يزل يدافع الى المالهد بالمدينة ، واشتغل بحمل اسباب التجمل والزينة ، ولم يزل يدافع

الوقت حتى حان المغرب . وخان المطلب

فمزم العزيز على الحروج فيمن معه وتسابقوا الى الابواب فوجدوها قد أغلقت قبل وقت اغلاقها ، وعند ذلك عاد وثوق الآمال بالانطلاق بوثاقها ، وطلبت المفاتيح وقد حملت الى القلمة ، فباتوا على مضضهم فى تلك البقمة ، فلها اصبحوا وجدوا صطهاز أحد مماليك بهروز وهو شحنة الحلة على الباب ، وقد استتبع جماعة من الاوباش والاوشاب ، وقد ساق فى ليلة واحدة اربعين فرسخا ، وجاء لمن بالقلمة مصرخا ، ودخل على العزيز وأخذ بيده ورده الى القلمة وقال للقوم « انصرفوا بسلام ، فلا حاجة بنا الى التعرض من صاحبنا لمعتبة وملام . وهذا السلطان ، سعود ان استقرت له سلطنته فالافاق له مذعنة . وما دام الملك لاخيه فلا مطمح له فيه » فعلم القوم انهم اخطأوا الحزم ، وضيعوا العزم ، فرجعوا الى السلطان وأخبروه بالحكم والعلة ، فلم به الله ويقدمه ، فيه الله ويقدمه ،

وكان العم بهاء الدين أبو طالب وزير آق سنة ر الاحمد بلي وهو فى الحدمة فرتبه فى منصب الاستيفاء و وتموض بالصعيد الطيب من الماء واستوزر أنو شروان و وجمل بمكانته المكان وأخذ المسكر للملك طالباً ولاخيه مناصباً وكان السلطان طغرل حينئذ باصفهان وقد استخلف آتابك قرا سنقر بآذر بيجان فلما نهد آق سنقر مع السلطان مسمود الى آذر بيجان وترحزح عنه قرا سنقر الى زنجان وتحصن عين الدولة خوارزه شاه والاميران بيشكتين وبلاق بأردبيل والامير الحاجب تتار بأرمية وتحكم السلطان مسمود وترلوا على وآق سنقر فى تلك البلاد . وانتظمت امورهم فى سلك السداد ، ونزلوا على

أردبيل محاصرين . وثبت اهلها صابرين مصابرين . وكتب الدركزيي الي قرا سنقر محرّضه ويقول له « بارزآق سنقرفأنت لهمبار بالمبارزة . واحضره وناجزه الحرب بنفسك والاحضرت بنفسي الى المناجزة » فكتب جوابه ومهد فى تأخير القتال عذرا فلم يمذره الوزير وكتب اليه ثانيا يأمره بالمناجزة الفلاح . والدولة بوجوده معدومة الفلاح » فاحتد الاميران الحاجب تتار وجاولي الجاندار وقالا «لابد من طاعة السلطان في محاربة أهل المصيان . فلا تجبن فهذا مقام الشجمان » فاغتاظ وركب وساق نيفًا وعشرين فرسخا في ليلة واحدة فوصل بخيول رازحة . وخيول آق سنقر جامة غير جانحة . فتلاقيا وتضارباً • ثم انهزم قرا سنقـر وفر • وظفر آق سنقر وقر • وكانت الحرب على باب اردبيل . فشغى آق سنقر منهم الغليل . واحتوى على ما كان مهم . ولم يقم بمدهم وتبمهم . وهجر الكرى . ووصل السير بالسرى . حتى وصل الى همذان . وعنا الملك لمسمود ودان . وخرج السلطان طفرل وتحصن بازوَنْدُ وماوَشان وكان قد عرض لهمرض اقعده عن الحركة واعجزه عن حماية المملكة . فقدم الامير الحسن الجاندار على المسكر وهاجه الىاللقاء. وألقاه في الهيجاء. ثم انهزم طغرل الى الرئ قادما .وعلى الرأى نادما . وعلى وزبره واجداً . ولله شكراً على سلامته ساجداً .



## ۔ ﷺ ذکر ماکان من حدیث عمی العزیز وحادثته ﷺ د۔ ﴿ بمد عودہ الی القلمة ﴾

قال: قال الدركزيي لسنجر عند عوده الى خراسان « انك تعود الى خراسان و يبعد علينا استئذانك في المهام فاعطنا علاماتك في دروج بياض . القاصد تعرض واغراض . فاذاعنت مصلحة وانفقت منفعة الدولة مترجعة . أصدرنا بها مثالا بدلامتك فلا يخالفه القريب والبعيد ، ولا ينقاد الاله النوى والرشيد » وكانت علامة سنجر تحت قوس الطغراء وفوق بسم الله ( توكلت على الله ) فاخذ الملامات في عدة دروج ، واتخذها أسبابا لاستباحة دماء وفروج ، فاول مثال زوره انه وقع تحت علامة منها بقتل العزيز الى صاحب تكريت بهروز الحصى ، واتفق انه كان في العسكر معهم فارهبه وأرعبه وأمره بالامتثال ، والجرى على مقتضى المثال ، ففزع الحصى وتمكن منه الحوف وكتب الى والى تكريت نجم الدين أيوب ، وخاطبه في الحطب الحوف وكتب الى والى تكريت نجم الدين أيوب ، وخاطبه في الحطب الخطوب ، وقال له « هذا توقيع السلطان مع صاحب وزيره ، يأمر بقتل العزيز وتسليمه اليه وتسييره ، فان أبيت فقد رضيت بسخطى ، وخالفت شرطى ، وأردت ألحطأ في رد خطى »

وكان نجم الدين رجلا مسلما · فما رأى أن يكون لرجل مسلم مسلما · وعرف أخوه أسد الدين شيركوه الحال · وحجز بينه وبين الوقوف على التوقيع الواصل وحال . فشاركه أخوه شيركوه فى رد الوارد · وصرفوه بالحلم والفوائد وكان شيركوه ملازما للمزيز ومتبركا به · ومتمسكا بسننه ·

قال عماد الدين : سـمعته يوما يقول « صليت ليـلة مع العزيز فسمعت هاتفاً يقول جعلك الله عزيزاً كما حميت العزيز « فما أطمعنى فى مصر بعـد نيف وثلاثين سنة الا هذه الدعوة ، وأيقنت اننى أنال هذه الحطوة ، قال : فكان كما قال فانه ملك مصر وصار عزيزها ، ومن حاز الجنة بما فعله فلا مجب لمملكة مصر ان محوزها

قال: فلما عرف الدركزيني تمنع ماتوقمه . ضاق عليه الفضا وماوسمه . فتقّل على بهروز وفزّعه · وقال له « سر بنفسك ولاتتنفس بسرك حتى نأتى تكريت . وبيت من بها قبل ان تبيت » ووكل بالخصى أياما . ومزج له في الشهد سهاماً . ثم أطلقه على الشرط فلم يشمر نجم الدين أيوب وأخيه أسمد الدين شيركوه حتى هجم الخصى عليهما القلمة وقال لهما « قد دافعتما عن هـذا الرجل دفعات فكيف هذه الدفعة » فدفعاه فلم يندفع · وردعاه فلم يرندع . فتركاه وشأنه . فما ترك ما شانه . وكان بهروز قد استصحب ممه من أعوان الدركزيني ملحدا. مثله مفسدا. فلما عرف المزير رحمه الله أنه قد أسلم. وأحس بالامر وما أعلم. قام يصلى ركمتين فصلى الاولى بسورة الكهف وشرع في الاخرى بياسـين . وطالت صلاته على الملحد اللعين . نضربه وهو في السجود. فجاد بروحه في مناجات المعبود . وشهد السمادة . وسعد بالشهادة . وكان مذَّ حبس متوفراً على العبادة . يصوم ويقوم وذلك في سنة ٧٧٥ وعمره ٥٥ سـنة ٠ وجرى هـذا الامر ٠ ولم يكن عنـ السلطان طفرل خبر . وفي ذلك عبرة لمن اعتبر . فأنه بعـ قتله الدركزيني طلب العزيز فاعلم بحادثته وحديثه • فلمن الوزير على نأثيره • وشؤمة النارى ونأريشه و ولم يكن بين مقتـل الشهيــد العزيز وبين ( ۲۰ — آل سلجوق )

مقتل المرتد الوزير سوى أربمين يوما

-----

ح ﴿ ذَكُرُ قَتْلُ الْوَزِيرُ الدَّرَكُزِينِي وَمَا آلُ اللَّهِ أَمْرُ السَّلْطَانُ طَغُرُلُ ﴾ حَمْرً

قال رحمه الله:قد ذكرنا انه أحجم الىالرى من قدام آق سنقر ومسمود. في عدد مفلول وفل معدود ، وخرج الامراء الذين كانوا باردييل في الحصار ورحلوا على سمت أصفهان ليلحقوا السلطان وفارقهم العسكر فوصلوا فيخف من الخواص . وعـبروا للخلاص . على النهج الممتاص . وجاءت العساكر الى مسمود من كل حَدَب تنسل موبكل عسال تمسل . وكان طغرل قد رحل الى أصنمان • ثم رحل لقصد أخيه مسمود الى خوزســـــــــــان • وأيقن ان كل ما تم عليــه من الوهن في أموره كان بوزر وزيره . وإدبار تدبيره . فأمر بصلبه . فصلب بامره . وانقطع لثقــل جــــمه حبل خناقه . فوقع الى الارض في آخر ارماقه . وفي جملة النظارة مملوك من مماليك شــيركير واقف وهو بما جرى منه على مالكه عارف . فشق الحلقة بسيفه المسلول . وضرب رقبة الوزير المغلول . فقطع في الحال اربا . وأفرغ قحف رأسه وحمل الى ابن شيركير فاتخذه للكلاب شربا . وأهديت كل أنملة له الى من عنده له ثار . وانتعش بعثاره من كان له عثار . وكان مقتله بشابور خواست

وكان السلطان طغرل قد قال له وهو جافل . ومن طلوع أخيه عليـه آفل « اين المسكر أين الجند أين ما سبق به منك في الكفامة الوعد » فقال

له « لا تبالي ولا تخطر خطراً بالبال فانى قد ندبت جماعة من الحشيشية لقتل أعدائك وكأنى بهم وقد تمجل قمهم وتفلل جمهم » فاغتاظ السلطان وقال له وقد وضحت صحة الحادك ، وبان فساد اعتقادك » فامر بتجريده واشمال نار الحديد في ماء وريده

قال: ووصل الخبر بان الباطنية قد دخلوا على آق سنقر فى خيمته بمرج قراتكين و وناوبوه بالسكاكين . وان عساكره ارتحلت من همذات و على صوب آذر سجان و فان السلطان مسعودا وان كان فى جمع جم وعسكر دهم لكن أمره مدبر و اذ عدم من هو له مدبر و فثنى طغرل عنانه و وشرع لنحر الحصم سنانه و ومضى الى الرى و وطوى المنازل اليها أسرع العلى و فلا خيم بها اجتمع الذباب على عسله والذؤبات العاسلة فى محفه وجعفله و ورحل السلطان مسمود بهد مقتل آتابكه آق سنقر الى الرى لاضماف آخية اخيه و ومناجزته قبل انتهاض قوادمه بخوافيه و والدسكر الباق ممه يزيد على ستة آلاف فارس وطغرل فى ثلاثة آلاف فبرزوا بمدة المبارزة و والجزوا عدة المناجزة . فانهزم طغرل و حماه حماة خواصه و وخلصه للمبارزة و والجزوا عدة المناجزة . فانهزم طغرل و حماه حماة خواصه و وخلصه ذو و اخلاصه و واستأمن الاميران بلاق وسنقر صاحب ذنجان و جماعة الى المسكر المسمودى . وأستوت سفينة السكينة منهم فى بحر جوده على الجودي وذلك فى ثامن عشر رجب سنة ٧٧ه

وامتد طفرل الى طبرستان ونزل على الاصفيبد على فأكرمه وأعن مقدمه ووسع له ولعساكره الاتراك وأنفق فيهم الذخائروالاموال وأقاموا شتوتهم عنده فلما انحسر الشتاء رحل طفرل عائداً الى همذان واتصل به من الامراء الاكابر جماعة ، لهم على الانام طاعة ، مثل عين الدولة خوارزمشاه ومحمد

ابن شاهملك وحيدر بن شيركير وسمد الدولة يرنقش ووصل بزابه من عند آتابك منكوبرس في الني فارس من فارس فاشتدت شوكته واحتدت شكته وكان السلطان مسعود بآذر بيجان فاستدى فحر الدين عبد الرحمن ابن طغايرك واتصل به يرنقش البازدار ونجم الدين رشيد ونهضوا لصوب قزوين والرى . عازمين على حسم الداء بالكي . فرحل السلطان طغرل يتبع أثاره ويشق غباره و فذكاوا عن لقائه و وولوه ظهوره عند ظهور لوائه و وتفرقوا ايدى سبا وغنم أصحاب طغرل ما وجدوه من دوابهم وأسلحتهم وندب قرا سنقر الى محاربة الملك داود بن محمود بالمراغه فهزه . وفل غربه وثله و وتمكن السلطان من سلطنته و وتسلط بمكنته و وفرع سروره وعرف سروره وحرف سروره و

۔ﷺ وزارۃ شرف الدین علی بن رجاء ﷺ⊸



قال رحمه الله : سمعت والدى صنى الدين يشكره ويشنى عليه ويقول لما قتل السلطان طغرل وزيره الدركزيني استدعاني من اصفهان وظرف وان العزيز باق . وانه عن حضرته اذ طلبه غير ممتاق ، قال : فقر بني واكره ني قال « خذ خطي الى بهروز باحضار أخيك ، وأسرع فاني منتظر لتوافيك » قال : فمضيت الى بغداد واذا بالقضاء قد قضى ، والحكم قد أمضى ، فلا عرف طغرل بوفاته طلب رجلاكافياً فوجد على بن رجاء عليا كما رجا ، فمول عليه في وزارته وسلم اليه المنصب وشرع في مصادرة الدركزينية وقبض على عليه في وزارته وسلم اليه المنصب وشرع في مصادرة الدركزينية وقبض على

نوابهم . وضيق على أصحابهم . قال : وفي هذه النوبة قتل السلطان مسمود الصني الاوحد المستوفى وصادر أهله على مائتى الف دينار وكان ذلك برأى سعد الدين أسعد المنشئ الحراسانى وبمواطأة الكمال ثابت القمي فانه تولى منصب الاستيفاء ، فرأى اتلاف من يترشح لمنصبه حتى يبطش بيد الاستيلاء ولما استقرت قاعدة طغرل وأمن من معار معارضيه . وعلا على مقار مقارعيه . وجلس على تخته . وتبجل بملو بخته . فاجأه الاجل فانتقل من الثراء الى ألثرى . ومن دار البلاء الى دار البلى . وذلك في أوائل سنة ٢٨٥ فأنه عرض له قولنج فشرب دواء أسهله وأدواه . وأسقط قواه . فتشتت ذلك الجمع . وانطني ذلك الشمع . وغاض ذلك البحر . وغاب ذلك البدر . وكانت وفاته بهمذان ودفنه بها في مدرسة بناها لبعض خدمه وأسف بنو الآمال على كرمه . وكانت مدة ولايته سنتين وشهراً أو شهرين وكان جامما للخلال التي تفتقر اليها السلطنة من الحزم والتحفظ • والعزم والتيقظ. الا أنه كان مستبدأ بأرائه • معجباً بأهــوائه • لابستشير في أموره • ولا يسترشد في تدبيره . وكان مصطنعاً لاراذل صحبوه في أول عهده . فصاروا مقدمي جنده . والمخصوصين برفده. فكانت دنائتهم تغض من جليل قدره وندض على ذكره .



∞ ﴿ ذَكُرُ جُلُوسُ السَّلْطَانُ المُعْظُمُ غَيَاتُ الدُّنيا والدِّينَ أَبِّي الفَّتَحِ ﴾ ص

﴿ مسمود بن محمد بن ملكشاه قسيم أمير المؤمنين سنة ٢٥ ﴾

قال رحمه الله: كانت أم مسمود حظية تسمى بيست اندر جهان و زوجوها بمد وفاة السلطان محمد بالامير الاصفهسلار منكوبرس والي العراق و نقلوا معها برسم جهازها من الحزانة السلطانية اموالا لاتنفد مع دوام الانفاق وكان منكوبرس من أكرم أمراء الدولة وأعيانها وكان قد استبد باقطاعات المراق بمد وفاة السلطان و تفرد بها مدة حياته وارتفع بوفور ارتفاعاته وحكي عن وزيره ولي الدين المخاص محمد الميانجي انه قال «جمعت له في العراق الف الف وثلث مائة الف دينار نقداً وطبوعا بالسكة الامامية سوى ماكان له من الآلات والثياب والدواب والجواهم وقد ألمنا بذكر قتله في عهد السلطان محمود و وجمنا الى حديث مسمود و ذلك انه سلمه والده في سنة السلطان محمود و وجمنا الى حديث مسمود الموصل

ثم جهزمودوداً لحرب الفرنج ووصل الى الطبرية وروى صدى الاسلام من دم الكفر ، وشهر على أيمان الايمات نصل النصر ، وعاد الى دمشق محبواً بالفتح ، محبوراً بالنتجح ، وحضر فى الجامع فى آخر جمعة من ربيع الآخر سنة ٧٠٥ وخرج ويده فى يد طغتكين صاحب البلد ، وهو محفوف من جنده بذوى العددوالعدد ولاء أليه رجل وضر به بضر بتين فنفذت احداها الى خاصرته وحمل الى دار طغتكين ، وعر فيه عناء المسلمين ، وقيل انه خاف منه على دمشق فدس اليه ، ولولا ذلك لكان لما اهريق منه الدم شق عليه .

ولما وصل نعي مودود الى السلطان محمد سلم ولده مسعوداً الى آف سنقر البرسقي وأقطعه الموصل والجزيرة • وأجزل له عطاياه النزيرة • ولما توفى محمد تولى محمود فزوّج أم مسعود بمنكوبرس استمالة لقلبه • واظهاراً للتقرب اليه ترغيباً له ورغبة فى قربه • فلما ظفر به قتله • وحلى بصبغ دمه من سيفه عطلة • وجمع جوشبك الجيوش وسار بمسمود الى حرب أخيه محمود فكان من هزيمته وقتل أبي اسماعيل الطغرائي وزيره

ثم استدعى السلطان سنجر بعد ذلك مسعوداً واخوته وقرّر على السلطان محمود من مال العراق نفقتهم ونفقته و الى أن خرج الامراء على محمود فى آخر أيامه فاستدعوا مسعوداً من جرجان وحملوه على مناجزة السلطان و فا تسنى له أمر و لا تهيأ له نصر و فاستمال السلطان محمود أخاه مسعوداً وقربه وسيّره الى ارّانية و استكانت لهيبته عيون أعيانها الرانية و ثم لما توفى محمود جرى له ما ذكرناه مع أخيه طغرل حتى مضى لسبيله

قال: وكان مسعود قد وصل الى دارا لحلافة فى حياة أخيه وخطب الحليفة المسترشد بالله له وأجله وبجله ووقعت عليه سمة السلطنة بلاسمو وعلاصيته بلا صوت علو وكان الجند يجتمع عليه ويفترق. ويشتم تارة ممه ويمرق فلما نبت غرسه و وثبت عرشه وقر قراره وسرأسراره وكان وزيره شرف الدين أنوشر وان بن خالد وقال رحمه الله: وكان المسترشد بالله رضي الله عنه قد استوزره مدة ولما وصل السلطان مسعود الى دار الحلافة وخطب له فى آخر المحرم سنة ٢٧٥ سفر أنوشر وان وهو وزير الحليفة في مهامه فسفر بحسن سفارته المحرم سنة ٢٧٥ سفر أنوشر وان وهو وزير الحليفة في مهامه فسفر بحسن سفارته وجه مرامه وأحضره المسترشد وقال له شفاها « تلق هذه النعمة بشكرك واتى الله في سرك وجهرك » وخلع عليه وطوقه وسوره وجلس على

الكرسى المعدلة فقبل الارض وقال له أمير المؤمنين «من لم يحسن سياسة نفسه لم يصلح لسياسة غيره قال الله تمالى ذكره فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يرهومن يعمل مثقال ذرة شراً يره و فأعاد عليه الوزير بالفارسية فأكثر من الدعاء والضراعة . ونطق بالاذعان والطاعة . وقلده بسيفين . وعقد له بيده لوائين وسلم اليه ابن أخيه داود وآتا بكه آق سنقر وقال له «أنهض وخذ ما آييتك وكن من الشاكرين » فمضى مسمود وهى النوبة التى نصر فيها على طغرل قال : ثم رأي الخليفة عن لأنو شروان واستيزار شرف الدين نقيب النقباء على ابن طراد الزيني وفيه يقول حيص بيص قصيدة أولها

شكراً لدهرى بالضمير وبالهم لما أعاض بمنهم عن منهم فلسنو في بيته مكرما ، ولزم منزله محترما . ثم اجتمع بالسلطان مسعود فاستوزره ، وصد رهبة الاطاع حين صدّره ، وكان المستولي على مسعود آق سنقر فلما استشهد تمكن الامير يرنقش البازدار فاستولى ولم يلتفت اليه ولا الي وزيره وكان آنابك قراسنقر حينئذقد وصل الى الحده في حشوده وجنوده وحماة آذيجان ، وكاة ارّان ، وعنده استشمار من زوجة السلطان الحاتون زبيدة بنت بركياق فانها كانت على السلطان متسلطة فرأى صلحها واصلاح رأيها ، وحمله دهاؤه على حمل النفائس اليها واهدائها ، فلم يعجب الامير يرنقش ذلك فأستوحش ووافقه الامراء الاكابر وهم بُرْسُق وقرِل المير يرنقش ذلك فأستوحش ووافقه الامراء الاكابر وهم بُرْسُق وقرِل أمير آخر وسنقر صاحب ذنجان وجاولي وحيدر بن شيركير فخرجوا عن الطاعة ، وتدرجوا الى مفارقة الجماعة ، ورحل يرنقش بهم الى بروجرد وبقى السلطان ومعه قرا سنقر في جيوشه واتصل به خوارز مشاه ووصل الامير السابق رشيد من خرابهان فنهض السلطان بهم الى هؤلاء البهم والتقوا السابق رشيد من خرابهان فنهض السلطان بهم الى هؤلاء البهم والتقوا

فالهزم يرنقش وأسر من الامراء الطغراية جماعـة · وقمت في اطلاقهم • ن قراسنةر شفاعة · ولم يزل بهم حتى اصلح حالهم · وقضى اشغالهم ·

وأما يرنقش البازدار فانه رهب فهرب ودار بخلافه حتى آتي دار الحلافة • فحط بحرم الامن رَحْلَ المخافة • واستصحب معــه من الاتراك جماً كثيراً . وصاربين الحليفة والسلطان للشر مثيراً . وأشاع عن السلطان لقض الأيمان · ورفض الايمان · وزعم أنه قد عنه على صـدق القصد · وانه باغ باغ زَرْعَ الدولة المسترشدية بالحصد . وكان الحليفة قد انقرض من السلطان في تغييرات غيرت فيه آراءه وبدت من شحنة ببغداد ماأبدت شُعناءه • فلما سمع قول يرنقش صاريري نقشه في الحجر • ونبت ما شجر من الخلاف والعناد عند الخليفة نبت الشجر . وكان السلطان قد هم باتباع يرنقش بعسكر يكفه ويكفيه . ويقف على أثره ويقتفيه . فصــدق الحليفة قصده . وتحقق حق عناده عنده . فحينئذ خطبَ وخاطب . وطاب وطالب • وخرج بنفسه في هيأة رائمة • وهيبة رائقة • وخرج معه من كلّ طائفة أعيانها • وتماونت على التناصر انصارُ الدولة وأعوانها • وسار وقد صحبه حتى الشعراء والاطباء . والصوفية والفقهاء . وفي ثلك السفرة يقول أبو القاسم بن الفضل الشاعر قصيدته التي اولهـــا

فى العسكر المنصور نحن عصابة مرذولة أخسس بنا من معشر خذ عقلنا من عقدنا فيما ترى من خفهة ورقاعه وتهور ويقول فيها

تكريت تعجزنا ونحن بمقلنا نسمى لنأخذ ترمذاً من سنجر قال :ولم يقدر على التخلف عن الحليفة ذو قدر . ولم يفسح لذى عذر .

( ۲۱ – آل ساحوق )

وسار في حشد وحشر ٠ وضم ونشر ٠ ونمي الى السلطان خروج الحليفة فشق عليه شقاقه . وأظلمت أفاقه . فخرج صوبه من همذان والتقوا بمرج يقال له داى مرك ولما تراءى الجمعان مال الجنس الى الجنس . فمال الترك الى الترك . وأسلموا حرمة الاسلام المصونة الى الهتك .وتفرد الخليفة مع مفردیه . وبمد من جدی منجدیه . ثم أقشع نشاصه . وانفل عنه خواصه . ووقف ولم يول وثبت ولم يخل . وهابت الجماعة الاقدام عليه . والتقدم اليه · فنزل أمير العلم السلطاني وتقدم ولم يزل يقبل الارض حتى وصل اليه فأخذ بمنانه • ثم أحدق به الامراء كما يحدق كلّ موكب بسلطانه . وأنزلوه فى خيمة ومعه وزيره نقيب النتباء وابن طلحة صاحب المخزن وسديد الدولة ابن الانباريّ كاتب الانشاء وبتي هكذا في مخيم مسمود يرحل برحيله ٠ ويحل بحلوله . وهو يمده باعادته الى دار الامامة حتى كان المعسكر على المراغة فوصل الامير يرنقش قرآن خوان من خراسان برسالة سنجرية كتم سرّها. وأسبل سترها . وهجم على الحليفة جماعة من الباطنية ففتكوا به في سرادقه . وفجموا الزمان بسـيد خلائفه وخلائمه . وذلك في يوم الخيس الثامن عشر من ذي القعدة سنة ٢٩٥ فعرف بقرائن الاحوال ان سنجر سير الباطنية لقتله . وما اشنع وأفظع ما أقدم عليه من فعله .



## ﴿ وَلَا يَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي جِمَفُرُ مِنْصُورُ الرَّاشَدُ بِاللهِ ﴾ (ابن المسترشد بالله رضى الله عنهما)

قال: فوصل الخبر الي بغداد باستشهاد الخليفة رضوان الله عليه يوم السبت السابع والعشرين من ذى القدمة سنة ٢٥٥ و بويع للراشد بالحلافة وجلس فى منصبها فى ذي الحجة وبتى فى دار الامامية ببغداد قريب تسمة أشهر على ارجاف مز عج للارجاء ، وخوف غالب على الرجاء ، حتى تفرغ مسمود الى شغله ، فشمل بيته بيت شمله ، وأخرج بدره من بيت شرفه ، وأتى على متلده ومطرفه ، وسيأتي ذكر ذلك فى موضعه

قال: فأما السلطان مسمود فانه بمدحادثة الخليفة بالمراغة تبحت سممته.

فذكرته الالسن ، ونكرته الاءين ، فصاريفكر في شئ يني عنه الظنة ، ويستل به من القلوب السخيمة المستكنة ، حتى سوات له نفسه قتل الامير دبيس بن صدقة ، وكان في القرب منه بمنزلة انسان عينه الذي بوأدالحدقة فرأى انه اذا قتله نسب الناس اليه قتل الحليفة وان السلطان لذلك لم يبق عليه ، وكان الامير دبيس المزيدي حضر باركاه السلطان وهو جالس ينتظر الاذن فجاءه من ورائه وهو لايراه بختيار الوشاق ، وأبان بسيفه رأسه وأسال على البساط دمه المهراق ، وكان بين استشهاد الخليفة وقتل دبيس شهر واحد، وكانت هذه النوبة أيضاً شنيعة ، والفضيحة فظيمة ، وشفعت الكبيرة بالكبيرة ، واتبعت الجريرة بالجريرة ، فتقرحت القلوب وتحرقت ، وأسفت الكبيرة ، واتبعت الجريرة بالجريرة ، فتقرحت القلوب وتحرقت ، وأسفت النوس وأشفقت ، فلم يكترث السلطان بماكرث ، ولم يحدث غماً لما حدث

وطما عباب طماعيته . ولفح شررشرته . وخشيه الاكابر والاماثل. وغشيه الاصاغر والاراذل . فرفع قوانين السلطنة وأبطلها . ومحاسنامحاسنهاوعطالها فأول مابدأ به بعد حادثة الخليفة أنه نهض الى بلاد سكمان فجلب على سكانها البلاء . وأضرى بها الضراء . وخافه ابن سكمان فجفل . ثم بذل له بالذل خدمة حتى قفل • وحينئذ توجه الى بنداد مناصبا للخليفة • ناصبا له وجه الخيفة . فنذر وحذر . وقام وقمد . وأحس بقرب من قتل أباه فأباه وبعد . وكان الامير زنكي بن آق سينقر صاحب الشأم ببغداذ . فحمله على السير منها والاغذاذ . وكان داود بن السلطان محمود قد وصل الى بغـداد وزنكي موازره . ومظاهره و ناصره . فلما حضرها مسمود وحصرها . ونازل بمسكره عسكرها . رحل داود عائدا الى آ ذربيجان . وأجفل زنكي راجماً ألى الشام. وقد خاف السلطان وأشار على الخليفة باتباع أثره فماأصغي اليه . ولا سهل خروجه من بيته عليــه . ثم استوحش من مقامه بمد ان أقام مدّة على استيحاش . فرحل رحلة آيس ونفر نفرة خاش . .ومضى اقبال خادم أبيـه معه ، وصحبـه وزيره جلال الدين أبو الرضاء بن صدقة وخيم بظاهر الموصل متمسكا بحبل قاطعه . ومفتراً بسلم منازعه. فان زنكيا لما أصلح أمره مع مسعود سيَّبه وخيَّبه . وأخذ اقبالا خادمــه وحبسه ثم قتله . وأزعج الحليفة فانتقل انتقال المرتاب وتحول تحول المرتاع . وبقى كذلك سنتين لايستقر به مكان . ولا يمكن له قرار . حتى اجتمع بالسلطان داود في آذربيجان . وجاء ممه الى محاصرة أصفهان . وختم له بالشهادة عليها سنة ٣٧٥في ظهريومالثلثاء السادس والعشرين من شهر رمضان وكان ذلك في القيظ وقت الهاجرة المتأججة . والقائلة المتوهجة. فهجم عليـــه

قوم من فدائية الباطنية · فأضجموه على فراش المنية

قال: عماد الدين وانا اذكر في صفري هذا الحادث الكبير وحديثه وتأثيره في القلوب وتأريثه . وكان ذلك بمقب سنوات اسنات . وشتوات شتات . ومجاعات للجماعات مفرقة . ونوائب نوابي للنوائب مرَّقة ،وهلك الناس جوعاً ، وخرج من أهــل أصــفهان مِن لم ينو اليها رجوعاً . وماكفاهم ذلك حتى نزل عليهـم داود فخربت القـرى وألحقت بالوهاد وأغلقت أبواب البلد. ووهت أسباب الجلد . وأعيان أهــل أصفهان لما أحسوا بالحصار . رغبوا في الاصحار . وانتقلوا الى ظاهرها وسكنوا حتى في مقابرها. وهناك نقرب زَنْدَروذ عند المصلي قصور عالية مبنية على قبور أكابرها.وكنا نحن من جملة المنتقلين الى بمض قصورنا. وقد عنينا بامورنا . فجاء المسكر المحاصر . في عدد كلُّ عن عده الحاصر . وكان عمى بها، الدين مع داود في ديوان الاستيفاء واليه وزارة خوارزمشاه ولم يكن مع الراشد وزيره أبو الرضابن صدقة فان زنكيا احتبسه عنده ثم استوزره فنفذ الى والدى صغى الدين والزمه بوزارته فأبي ثم اتفقت حادثة الراشد فحمدنا الله على ترك خدمته . والمصمة مرن واقعته . فان والدى رحمه الله حلف ان لا يخــدم بمد العزيز سلطانا . ولا يتــولى ديوانا . فوفى بيمينه مدة عمره . وعاش بعــد أخيه نيفا وثلاثين ســنة مقبلا على امره . ودفن الراشد في مدينة جيّ وأفردتله تربة في جامعها وصارالي اليوم،وضع قبره من أشرف مواضعها

وحينئذ تفرق شمل تلك العساكر ورحل داود آخذاً طريق الرى وسار معه والدى واستصحبني وأخي أبابكر وخلانا في المدرسة المحدثة بقاشان وأقمنا بها سنة نتردد الى المكتب ونشتغل بالقرآن والكتب الادبية ثم عدنا الى اصفهان وكلانا لم يبلغ قمره الى الابدار. والوالدسار فى ليل الاسفار. قال : وأما أنوشروان الوزير فانه ما لبث فى الوزارة ، وكان معهد الملك به غير مستتب العارة ، لا لنقص فيه بل لتغير القواعد ، وتكدر الموارد ، فمزل واعتزل ، وما انتقل عن داره حتى تحول الى جوار ربه وانتقل ، وجلس للوزارة عماد الدين أبو البركات الدركزيني ، قال عماد الدين رحمه الله : وكان نسيباً للمقوام الدركزيني من جهة اخواله ، وقد حسنت فى ايام دولته حوالى الحواله ، ورتبه أيام الوزارة المحمودية عارضاللجيش وبق مستدرافي منصبه . احواله ، وهو الذي يقول فيه القاضى الارتجاني

دام علاء المهاد فهورجاء المباد دام لنا طالعا فهو ضياء البلاد له يد لم تزل تصدر عنها أياد عيون حساده مكحولة بالسهاد كأن أجفانها أهدابها من قتاد

ولما رأى السلطان مسمود في عنه وان دولته وريمان سلطنته والحلل المحالا والحال مختلة والملل بادية والمبادى ممتلة واستعجز أ نوشر وان للين اخلاقه وقرب قمر عمره من محاقه وأي صرفه باحترام وعزله باكرام وظن انه اذا ولى دركزينيا أحيى رسوم الاقتدار وسطا سطوة الجبار وفولى العاد فما رفع عمادا. ولا عرف سدادا ولا مشي الا في طريق السلامة وقنع بالدست والملامة وكان في منصب الاستيفاء حيد نذ كمال الدين ثابت القمى الثابت الكامل الباسل وكان في زمان عمى من نواب ديوانه وصنائع احسانه وكان شهما ناقدا وسهما نافذا وأنس السلطان ديوانه وصنائع احسانه وكان شهما ناقدا وسهما نافذا وأنس السلطان

بروائه . وركن الى رأيه . واستغنى به عن وزرائه . وهو الذى يقول فيه القاضى أنوبكر الازجاني قصيدة منها

أشاهد مثلي من جليس مبايت وينسل في الصبحانسلال المفالت تجلل وجه الارض ورق الفواخت اذا ماسما إن لم يكن كف ثابت له قلم ان هزه في كتابة أبر على سيف الكمي المصالت

سل النجم عني في رفيع سمائه أساهره حتى تكل لحاظه سقىء دهم غيث تقول اذابدا معلمة الامطارعيني على الثري

قال :وهذا ثابت كان من دهاة الرجال . وكفاة الاعمال . وبمشورته شيدت القواعد · وشدت المعاقد . وولى المقتفى وخلع الراشد . وأما السلطان مسمود فانه بعد خروج الراشد من مقام الخلافة استشار الوزير شرف الدين على بن طواد الزيني وكان قد اعتقله بمد ماجرى على المسترشد ثم أطلقه واستصحبه وخاطبه فيمن يخطب لهفاشار بخير الخلائف والحلائق أبي عبدالله محمد ابن المستظهر فبويع له بالخلافة فى ذى القمدة سنة ٣٠٥ ونعت بالمقتفى لامر الله ووزر له شرف الدين الزينبي واجمع الانام على بيمته . واجتمعت الآمال الظامئة على شرعته . وكر السلطان راجماً الى الجبل . واثقاً بحصول الامل . وانهى اليه ان آتابك منكوبرس للخروج عليه مستعد وأنه مستجند مستنجد لمجاوريه مستجيد لعدة الحرب مستجد . فانهض آتابك قراسنقر الى أصفهان ليكون على طريق دفسه فسار ومسه يرنقش البازدار • وجاولى الجاندار . وسنقر صاحب زنجان وهم العظماء الكبار . وهم اعضاد الدولة وأركانها . وملاك مسكن المملكة وسكانها . ووصاوا الى أصفهان وكان القحط في الابتداء . فكانوا سبب الوباء والفلاء . وأ كلوا ماوجــدوه من

الرطب واليابس وألحقوا الغنى بالفقيرالبائس

قال : وانا اذكر وقــد وصل قرا ســنقر ووزيره عن الملك ابو العــن البروجردي وكان من الشياطين الذين استتبعهم في عصره الدركزيي فُقبض هَايا أُملاكنا التي أسأرتها المصادرات. وعمــد الى شمل جماعتنا ليسرع فيه الشتات . وأقاموا تلك الشتوة باصفران ثم صح الخـبر بوصول آتا بكه منكوبرس فمرفقرا سنقر والامراء انهم لايطيقون مقاومته فساروا الى همذان . ولحقوا بالسلطان . وجاء منكوبرس الى أصفهان . فخلفهم في إلظِلم والاظلام . ورعى النــلال قــبل ادراكها . وأعجل الارماق عن امتساكها . وأقام مدة . ولتي الناس منهم شدة . ورحل في أوفر عدة وأوفى عـدة . فلما قرب من السلطان مسمود . تحاجز المسكران وباتا على لقاء موعود . والتقيا بالموضع الممروف بكورشنبه . وصدقا الوثبة . وكانت الديرة في الاول على عسكر فارس ، فاصبحت فوارسه فرائس ، وأسر منكو برس وأمر السلطان نقتله بين بديه . وكان شجاعاً كريماً فاسفت القلوب عليه . وكان الامير بوزابه من أعظم أصحابه . وأفخم اضرابه . فلما رأى المزيمـة . أجلت عن الهزيمة . قال « اذا سلمنا فقد أبنا بالغنيمة » وحسب أن منكوبرس ناج . ولم يدر أن نميه له مفاج ٠ فلما نمى اليه صاحبه ٠ ضاقت به مذاهبه ٠ وحلف أنه لا ببرح حتى يأخذ بثاره ، ويستقبل من عثاره ، فعطف على معسكر السلطان مسمود وقد أمن . ووفي له النصر عا ضمن . والمضارب قدشيمت . والمضارب قد أقيمت . والسوابق قد أريحت . والسوابغ قدأزيحت . فبيناهم فى أغفل حالة اذ هجمهم بوزابه واستخرج كل أمير من مضربه ، وسد على كل كبير طريق مهربه . وركب السلطان مسمود فأبلي بلا، حسناً . ولم يترك فى الدفاع عن مهجته ممكنا . ثم ولى ومعه قراسنة رهزيماً تشله الرماح . هشيما تذروه الرياح . وحصل فى قبضة بوزابه اثنا عشر اميراً منهم صدقة ابن دبيس بن صدقة المزيدى والامير عنتر الجاوانى والامير الحاجب الكبير ارغان و آنابك سنقر صاحب زنجان و محمد بن قرا سنقر و جماعة آخرون وما منهم الا من قد ه . وأراق دمه . وشفى وتره . ووفى نذره . وذلك في أواخر سنة ٣١٥

مُم قفل بوزابه الى فارس واستولى على مملكتها ، واستقر في ولايتها ، وعاد السلطان الى سريره ، مسلما لقضاء الله وتقديره ، وهو الغالب المغلوب ، والسالب المسلوب ، وقد بددت عقود سلكه ، وبادث سمود ملكه ، فجلس لما تم فى المأتم . وعاد الى ما ثم من عادة المأثم ، واتخذ سواهم ندماء ، ورفع غيرهم امراء

قال: وفي اثناء هذه الفترة كان خروج السلطان داود ومعه الراشد فرى ما جرى واستشهد الراشد و وانعكست على داود المقاصد و تمهدت لمسعو دالقواعد واتصل بعد ذلك الملك سلجق بأخيه السلطان مسعود فاقطعه بلاد سكمان من خلاط وأعمالها و منازكر د وارزن واضاف اليه الامير غُز أغلى السلاحي مقطع تبريز فقصدها واستصفاها واستخرج اموالها واستوفاها واوسعها سبياً وتخريباً وسام أهلها ظلها وتدذيبا و ومازالت الدولة مضطربة والفتنة مضطرمة وأيدى الظلم عائنة والسن الذم عابثة و حتى استجد السلطان وزيرا واستجاد لمملكته تدبيرا وحكم وأحكم و ونقض وابرم وهو الوزير كال الدين محمد بن على الخازن من اهل الرى قال : وكان السلطان استعجز الماد أبا الريركات و وحده في تسكين الحطوب عديم الحركات و استعجز الماد أبا الريركات و وجده في تسكين الحطوب عديم الحركات و استعون السلوق)

فصرفه الى بيته على اجمل وجه . ولزم موطنه على رفق ورفه . ولم يفلت وزير كافلاته ، وكانت الليالي بالسلامة كافلاته ، وشفلته المطلة بصومه وصلاته وتولى الوزارة كالالدين وكانت وزارته في سنة ٣٣٠ سغدادوفي ديوان الاستيفاء كال الدين ثابت وفي منصب الاشراف المهذب بن ابي البدر الاصفهاني وفي كتابة الانشاء ولى الدين المدروف بسياه كاسه وفي منصب الطغراء مؤيد الدين المرزبان بن عبيد الله الاصفهاني فانشرحت الصدور . وانتظمت الامور . ورتب الوزير لحزانة السلطان أموالا تحمل الها وجهات توفر عليها ٠ وأحى معالم للملك قد دثرت ٠ ونظم عقودا للمصالح انتثرت ٠ والتدأ بكسر الجبارين وجبر المنكسرين ووقرر مع السلطان سرا . ان ينوى لقرا سنقر شرا . وبذل لقرا سنقر في وزيره عن الملك أبي العــز البروجردي خسمائة الف دينار على انه يسلمه اليه ويسلط يد الاقتدار عليه . فاعرض عنه . وما قبل البذل منه . وبخل بصاحبه لمحض الكرم . وما اسعد من اختار الصاحب على الدينار والدرهم • فلما ايس منه اخاف السلطان من عواقبه وقالله «لايجمع في غميد سيفان . ولا يظهر لك مع تسلطه قوة السلطان » وقرر معه استدعاء بوزابه من فارس ليفرسه به · ويجــر الخلاف الى مذهبه. فاستوحش سر قرا سنقر فاضمر الكيد . واعمل الابد . فاستدعى الملك سلجق ووعده بان بمضى معه الى فارس ويستخلصها لاجله وحمل أيضاً على النهضة معه داود بن محمود وآتابكه اياز وكان من صنائع قرا سنقر

ورحل قرا سنقر عن آذربیجان نحو السلطان مسمود الی همذان ومعه الملكان ومعه من المساكر عشرة آلاف فلما قرب انفـذ وزیره عن الملك

البروجردي الى السلطان رسولا . وتحدث ممه وقرر سولا . وحمله منه ومن الملكين ومن جماعة الامراء كتبا مضمونها ﴿ انَّا لانَّامِن جانب الوزير الكمال • وأنا لانصبر على ما يبدو منه من الاعمال. فأما أن تمدمه • وأما ان تسلمه • فان دفعته الينا فنحن طائمون • وان دافعت عنه فنحن عرب انفسنا مدافعون » فلما سمع السلطان ماقالوه . استقالهم فما أقالوه · فحار في تدبيره • واضطر الى تسليم وزيره • فقبض عليـه وسلمه الى الحاجب تتار فاوقع بهالتبار .وضرب عنقهوذلك، في شوال سنة ٣٣٥ فحينئذ وصل قراسنقر ومعه الملكان سلجق وداود الي الحدمة السلطانية . وحمدوه على اتباع تلك الهمة الشيطانيـة . ورتب قرا سنقر الوزير مجد الدين عن الملك ابا المز البروجردى في وزارة السلطان مسمود وكان شيخا ذا بهجة وبهاء . ولهجة ورواء • ولم يزل مذ عهد السلطان محمد متصرفا مع أكابر الامراء لم يبطل ومتحليا بالولاية لم يمطل . وما زال متدرجا في الولايات حتى بلغ الوزارة ووجد بمد النزارة الفزارة وفانه كان في ريمان عمره يخدم شاكر دا ويستمذب فى كل اوان فى خدمة وزير وردا . فتمول الاموال وملك الاملاك وقيــل انه کان یجری فی ملکه ایام وزارته اربیمائة قریة

قال: فنكب الكمال ثابتا المستوفى وقبضه وأعدمه وقيل انه خنقه واذهب بذهابه بهجة الملك ورونقه. وتولى منصب الاستيفاء بمده المهذب ابو طالب بن ابى البدر ولم يلبث فى منصب الاستيفاء شهرا حتى اختنى بدره فى السرار. وانتقل من هذه الدار والى تلك الدار وتولى مكانه ديوان الاستيفاء الكمال ابو الريان الاصفهاني قال: وهؤلاء الذين تولوا الاستيفاء كلهم كانوا من صنائع الدزيز وتلامذته وكان فى ديوان الانشاء سدد الدين

الخراساني . وفي منصب الطفراء مؤيد الدين المرزبان بن عبيد الله الاصفهاني فاما آنامك قراسنقر فانه لما قتل الوزير كمال الدين محمد الخازن وجلس وزبره في وزارة السلطان رحل بالملكين سلجق وداود الى بلاد فارس فلما عرف بوزابه حضورهم لجأ الى قلمة كل وكلاب وهي بين خوزستان وفارس ودخل الملك سلجق مدينة شيراز وجلس على سرير الملك بها مسرورا • ونظم من المصالح ماكان منثوراً • وغفل عرب القدر فأنس بملكه مغرّوراً • واراد قراسنقر ان يخلي عنده عسكرا يحمى حماه . ويعدى على عداه . فحمل الامير غزاغلي السلاحي وهو مقدم عسكر سلجق حب التفرد والتوحد على اظهار الغني عمن ينجده . وانه لاحاجة به الى من يسمده · فقال لقراسنقر « انا ما احتاج الى احد . ولا افتقر الى مدد » فاستحسن قراستقر منه هذا العزم وترك الحزم • فصارغزاً غلى • ستقلا . وسار قراسنقر مستقلا • ومضى صوب خوزستان ، ليعبر منها الى همذان ، وسرح الملك داود جماعة من العسكرية على طريق سواها • للنية التي نواها . فلما وصل الى عسكر مكرم لم يوافقــه الهواء الحوزى فوقع في القوم وفي دوابهم الموتان . وعجزت القدرة وتمذر الامكان . فاقام على تلك الصورة . بحسب الضرورة

واما الملك سلجق فأنه ظن أنه ملك · وأن خصمه هلك · وأن بوزابه على كل حال مملوك لايقدم على المالك · وأنه أنما فر لانسداد المسالك · ورجا أيضا من غزأ غلى أتابكه أنه لايخل بالتيقظ · ولا يخلى ما يجب عليه من التحفظ · وكان الامر بالعكس · وسقم حاله على النكس · فأن آتا بكه اشتغل بالاكل والشرب · واللمو واللمب · فبيناه كذلك أذ هجم عليه بوزابه وعلى الملك سلجق فقتل وفتك · وأسر وأوثق · ولم ينج من العسكر الا

الليل . ولم يمرج على الخليل الحليل . وقبض سلجق وحملهالى قلمة اسفيذدزُ وكان ذلك آخر المهد به . ولم يشك احد في عطبه . فتمكن بوزايه من ملكه وجري على المراد مدار فلكه واستشعرت الملوك مهابته وتجنبت الاسود غابته وفلم يركض الى فارس بمدها فارس ولم ينل الفريسة بها غيره فارس واما قراسنقر فانه لما انتهى اليه الخبر ، وعلم انه لاقدرة له على دفع مانواه القدر ، مضى على وجهه موليا موليا اللا يكون بمدهامتوليا ، فلما وصل الى برُوجرد صادفه الحبربان مدينة جنزة وأعمالها قد خسف بها . وان الزلزلة قد هدمتها . وانها خربت حتى كأن الارض عـدمتها . وان الكفار الابخازية والكرجية هجمتها . وقد باد من أهلها مقدار ثلاثمائة الف نفس فأمرّوا الباقين الامن احتمى بقلمتها . وآوى الى ثلمتها . وذلك مع تشعث سورها . وتهدم دورها . وان الاموال نبشت . وان الحبايا فتشت . فأغذ قراسنقر السير المها وكان إبواني بن أبي الليث لمنه الله مقدم عسكر الابخاز قد قرن بالزلزلة الزلازل • وبالنازلة النوازل وكان قدحمل باب مدينة جنزة وبنى مدينة سمّاها جنزة وعلق عليها ذلك الباب . واغتنم غيبة قراسنقر عن البلاد فسامها الـذاب . وذلك في سنة ٣٣٥

فلما وصل قراسنة وعادت دولة الدين ، وعادة النصر والتمكين ، وظهر أهل التوحيد على أهل النثليت ، ونعش الطيب بمثار الحبيث، وواقعهم قراسنقر فهزمهم وثلمهم ، وقتل مهم مقتلة عظيمة وخرب البلدة المستحدثة وأعاد باب جنزة اليها وأعادها في العمارة الى أحسن حالاتها ، وأجمل هيآتها ، وكان من جملة من هلك بها زوجته بنت الامير أرغان وأولاده فاستولى عليه الهم وعلق به السل ، وبقي مدة يتداوى ولا يبل ، وتوفى سنة ٥٣٥ بأردَبيل

فأكثر المسلمون عليه العويل ، وعدموا عنه البديل ، قال : وكان لما اتصل به أجله ، وانقطع عن الحياة أمله ، أحضر جاولي الجندار ونصبه مكانه ، وسلم اليه ابنه وجنوده وسلطانه ، ووصى اليه بقطع دابر الكفار ، ومواصلة برالا برار ، فتولى ولايته ، ووصل بهايته بدايته ، وأنفذ اليه السلطان ، سهود الحلمة والعهد ، وأجزل له العطاء والرفد ، وقرر عليه جميع أعمال قراسنقر بأزّانية وآذر بيجان ، وولاه نلك المعاقل والمدن والبلدان . ونهض الا ، ير جاولي في السنة الثانية الى خدمة السلطان فقبل البساط وبسط له القبول ، وعرض هداياه وتحفه وطرفه والحمول ، فضاق الفضاء الواسع بمضارب جنوده ، وخفقت القلوب لهية خوافق بنوده ، واتصل بالامير عباس صاحب الرى ، ونشر من المودة بينهما ما كان في الطي ، وتوافقا وتواثقا ونظمهما طاءة السلطان في سلك المصافاة

وكان الامير عباس من مماليك جوهم خادم السلطان سنجر والرى أفراقطاعه وقد نفذه اليها والياً وكان أمره بها عالياً وفل قتل صاحبه بفتك الباطنية به ثار عباس للثار وجد في طلبه واستولى على الري وأعمالها و وتفرد بحيازة أموالها . وقوى على السلطانين سنجر ومسمود واستظهر بمن معه من جموع وجنود و وبمن اتصل به من مماليك الامير الاجل صاحبه وكانوا زهاء أربعة آلاف في عدد كثير وجم كبير وقصر عنمه على قصد الباطنية وكبسهم في واطنهم و وبيتهم في أما كنهم وقتل منهم مدة ولايته أكثر من مائة الف حتى بني من رؤسهم بالرى مناراً أذن عليه المؤذنون وأخاف القوم في كانوا في عصرهم يأمنون المنون وكان ذا همة كافلة للرعية بالمعونة فرضي السلطان بايالته وأقره على ولايته

ولما اتصل جاولي الجاندار بخدمة السلطان وجده حاضراً. والني روض الرضى به ناضرا . وكان الامير الحاجب الكبير فخر الدين عبد الرحمن بن طنايرك الحاكم على الدولة . المهيب الصولة . وكان وسيما جسيما . للسلاطين قسيا . لا يرى الا برأيه . ولا اجابة الا لدعائه . وكان الامير بك ارسلان خاصبك بن بلنكرى أخص الناس بالسلطان وأعلقهم بقلبه . قد اختاره منذ شف به على صحبه. ولما كبركان أكبر الامراء. وأعظم الكبراء. واجتمع هؤلاء الاكابر ثلك السنة بالحضرة · والدنيا بالنميم لهـم بادية النضرة · وعمل فخر الدين عبـــد الرحمن بن طفايرك الامير عبــاسـا على مباينة عز الملك الوزير . ومعارضته في التدبير . وأطمعه في تولية نائبه الجمال الجاجري في الوزارة وكان شابا مقبول الحركة مأمول البركة . يرجع الى توسع في الرُّوَّة وَرَرْفَع فِي الفَتُوَّة وَ فَاسْتَحَكُم طَمْعُهُ فِي المُنْصِبِ وَقُوى قَلْبُهُ بَمُسَاعِدَةً الاميرين عباس وابن طفايرك فتحمل وتجمل . وجد وجاد . واستجد واستجاد . وقرب أن يتم مراده وكاد . فتعصب الامير جاولي للوزير عز اللك . وأعاد نظم جاهه الى السلك . وساعده خاصبك على مساعدته فاستقام أمر الوزير وأجمع الجميـم على ابقائه . وانفقت الكامة على انه لامضاهي له في مضائه

ورحل السلطان الى بنداد رحلة الشتاء . واستصحب جماعة الامراء . وعاد عباس الى الرى . قال : وأنا أذكر وصولهم الى بنداد فى هيبة عظيمة وهيئة وسيبة فى سنة ٣٦٥

قال : وخطب جاولى بنت عبد الرحمن بن طغايرك وتمت بينهما المعاهرة ، ونأكدت ما بينهما المظاهرة. وعاد جاولى الى بلاد أرّانية وآزبيجان مشتد الامر . قوى الظهر . مستبشرا بما نأكد بينه وبين الامير الحاجب الكبير عبد الرحمن من عقدى الوصلة والاخو ق . وأقام السلطان ببغدادلك الشيتوة . متوفرا على نيل الطرب وقضاء الشهوة . مستهاما بادناء الدنان . واقتناء القيان . وتقريب المساخر . وابعاد ذوى المفاخر . متكلا على السعادة في دفع الاعداء فانه لم يزل كاسمه مسمودا . ولم يتصد لعداوته الا من كفي الله شره فاصبح عنه مصدودا

قال: وكان الامير سمدالدولة ير نقش الزكوى من أكابر الدولة وقدمائها. وأكابرها وعظائها ومتولى وزارته يمين الدين المكين أبو على المارض وله الفضل المستفيض والافضال الفائض وكان سمد الدولة ير نقش متولى أصفهان والامير غلبك نائبه وسمد الدولة الممسكر غير مفارق ولما لايوافق رضاء السلطان غير راض ولا موافق فكانت أبهة الملك بمقام أبهته قائمة ونصرة الاقبال بدوام نظر اقباله دائمة وكانت الخدام الحبوش فهم الجيوش والاسرة والعروش منهم نجم الدين رشيد من مشايخهم وأكابرهم وجمال الدين اقبال الجاندار وشرف الدين كردبازو ومسعود البلالي ودونهم في الرتبة عماد الدين صواب وشمس الدين كافور وأمين الدين فرج الدووي وأمشالهم وهم عصبة فيهم عصبية على الشافعية ويتقربون الى الله بما يوصلون اليهم من الاذية و ونكبوا أصحاب الشافعية ويتقربون الى الله بما يوصلون اليهم من بالطراد والابماد وحاولوا إخفاء مذهبه فتعالى ظهوراً وأرادوا إطفاء نوره فا زاده الله الا نورا

قال: ونكبوا رؤساء المذهب فى كل بلد ، ولم يبقوا منهم على أحد، فنهم أبو الفضائل بن المشاط بالرى ومنهم أبو الفتوح الاسفرايني بغداد ومنهم بنو الحجندى باصنهان و دخل فى مذهب ابي حنيفة جماعة طلباللجاد وخوفاه منهم لا من الله و ومن جلتهم القاضى عمدة لدين الساوى . قال : وكان وزير الخلينة المنتنى لما تولى شرف لدين على بن طراد الزينبي وكاتب الانشاء سديد الدولة بن الانباري وصاحب المخزن كال الدين بن طلحة و تزوج الامام المتنى بأخت السلطان مسعود فاطمة خاتون ، وعن ل شرف الدين الزينبي عن وزارة الحليفة فى سنة ٢٤٥ وسببه انه استشمر فمضى الى دار السلطان بها معتصما مم لزم بعد ذلك داره محترما و تولى الوزارة نظام الدين ابو فصر بن جهير وكان الاستيلاء بالعراق لاصحاب السلطان ، وايس لاحد بكفهم يدان ،

قال: وفي سنة ٣٥٥ خرج الكانر الحطائي واستولي على ماوراء النهر وكسر السلطان سنجر اشد الكسرة ووقع عظماء مملكته في الاسر وفي سنة ٣٥٥ فتل السلطان داود بن محمد بن ملشكاه بأيدى الملاحدة بتبريز غيلة وعاش أيامه من شريد الدهم شريداً ولم يسترح ليلة وكان قد زوجه السلطان مسمو دبنته وأقنمه بتبريز ملازما لبيته وقاعدا فوق تخته تحت بخته ولما خانه في المبدأ السمادة و وفت له في الماقبة الشهادة وقيل ان الامير زنكي بن آق سنقر وضع عليه من حشيشية الشأم من نتك به وأمن على بلاده بسبه و وذلك ان السلطان مسمودكان قد عول على ان يسير داود الى المأم و يحفظ به ثنور الاسلام و قفزع زنكي و جزع و سقط في يده من حديث الحادث الذي وقع و وخذله الايد و ولكن نصره الكيد و وصل خبره الى بنداد فبقد له في دار الحلافة مجلس العزاء ثلثة أيام بحضور أرباب خبره الى بنداد فبقد له في دار الحلافة مجلس العزاء ثلثة أيام بحضور أرباب المناصب وعدت المصيبة بقتله من أفحع المصائب

وفي سنة ٩٣٥ رحل السلطان مسمود الى أصفهان وكانت دار السلطنة (٢٣ \_. آلسلجوق)

قد تشمثت فشد منها الاركان، وتغير رأيه في الوزير عن الملك البروجردي فنزله ، ولم يستبق المزلة واستصفى ماله ، وشغل بوباله سر دوباله ، واستوزر مؤيد الدين المرزبان بن عبيد الله الاصنهاني ونقله الى الوزارة من الطنراء وكانت له زوجة من جواري مسعود تركية سليطة متسلطة ، حاكمة عليه متبسطة فتسلم عن الملك وسلمه اليها نخنقته ، بعد ماعذبته وعلقته ، فقتل مشل القتلة التي قتل بها الكمال ثابتاً ، وكل من كان حاسداً له على منصبه عاد شامتاً ، وكان عن الملك البروجردي شيخاً بهيجا بهيا قد جاوز الثمانين سنة ومع شيخوخيته يقطر ماء النضارة من محياه ، وكان في السمادة سميداً في محياه وكان في أيام وزارته مرهوب النرار ، مشبوب النار ، وكان نائمه في الوزارة نجيب الدين عبد الجليل السهم المصيب ، والشهم المهيب ، والسيف الذي يغري ، ويقصل ويبريك ويفصل بيت الاصول ويستأصل البهوت ، ويستنزل من الجو المقاب ويستخرج من قمر البحر الحوت ، وقد ضربوا على بغداد الضرائب ، ومكسوا المكاسب

قال: وكان رضى الدين أبو سعد مستوفى السلطان والبعيد من الشين البديم الشأن وكان ربيب الشأن وكان من ينشأه والدى بسبب خدمته لاخيه العزيز في أيامه وكان ربيب انمامه وكان من أوسع صدور ذلك العصر صدرا وأقلهم شرا وكان نائبه كال الدين أبو الريان الاصفهاني من تلامية عبى العزيز وغلمانه ولم يكن أعرف منه بقانون الاستيفاء في زمانه ولكنه كان خاليا من الادب عاليامع نقصه في أكل الرب وهو صورة بلامه وحسن بلاحسنى وبرق بدلا وابل وطول بلاطائل وكان عن الملك الوزير مع جهله وسدة بخله و ربحا نسمت له ربح أربحية وسمنت بغشه روح

تحية. ومن جلة ذلك انه كان بالعراق عمية رازي تولى سنة . واكتني ثروة . واستفنى واستفنى و وحب و جبى و خبى و فلما جاء السلطان قيل له « اعمل حسابك » فأحضر المشرف وكان يعرف بابن الحكيم من أهل بغداد وقال وأريد ان تدع المكر منك و وتدعو مكرمتك و وتهم بأمري وتستأم هتك و وتحسن الحسبة و وتحسب الحسنة و وتكف بكفايتك عنى الايدى والالسنة » فقال المشرف « انا لا اجسر ان استر و ولكل ما اذكر لابد ان اذكر وعلى ان اخنى كثيرا مماخنى من الجنايات والجبايات والاجتذابات والجمالات و ولا بد ان اجمع ما أخذته من المرافق الوافرة ، والفوائد الظاهرة » واتفقا على اسقاط مبالغ حتى تقرر ذكر خسين الف دينار فبذل له الني دينار على انه يذكرها في الحشو ولا يبرز بها لمل الوزير ينفل عنها ولا يؤاخذه بسبها ، فأبي الا ايرادها ، وتخصيصها بالذكر وافرادها .

قال: عماد الدين حدثني المشرف بن حكيم قال: دخلنا بالحساب الى الوزير عن الملك فأول ما وقعت عينه في المجموع ، على المبلغ المرفوع ، فقال ماهذا فقيل الرسوم التي اخذها ، والمرافق التي اجتذبها ، فضرب عليه بقله وقال «كيف تجيزون ان تجمعوا عليه ما ارتفق به من رسومه وخدمه . هذا بق على الباب سنتين يتدين ويتمون ، فلما شنى ألم أمله ، ورفع علم عمله . صار له مملوم ، وحصات له رسوم ، فليس من المروة ان نست يدها وما فوض اليه الشخل الاليستفيدها » قال : فخر جنا نسحب اذيالنا انا للخجل ، والعميد للجذل ، وقد رُدِّ الى العمل ، فأخذ بيدى وناولني صرة فيها سمائة دينار وقال « هذا ما جملته باسمك ، وما ضرتني أمانتك ، فاجر فيها على رسمك »

قال: ولما جلس و ويد الدين المرزبات في الوزارة بدأت الامور في الاختلال و والمقود في الانحلال و وكان قد قنع من الوزارة باسمها . ومن المرتبة برسمها . وكان يروق الناس ببشر الحيا . ويروقه الانس بشرب الحميا لا ينافر الا الفواني و لا ينافث الاالاغاني . وكان وزراء الامراء قد غلبوا على امره . وبلنوا الى قدره . فما له قول مسموع . ولا طول متبوع . ولا هو مشكور ولا مشكو . ولا غشي ولا مرجو . وخاصبك بن بلنكر كهو الآمر الناهى . وهو داهية من الدواهى . وكان وزيره رئيس الدين ابوتفاب بن حماد السهروردى المبيق بريا لرياسة . الابيق برأى السياسة . الوتفاب بن حماد السهروردى المبيق بريا لرياسة . الابيق برأى السياسة . قد استولى على الامر واحتوى . و تمكن من ورد الملك وارتوي . وكل أمر لا ينفد ذه لا ينفذ . وكل حق لا يؤخذ ، وكان كصاحب مسمودا بالسمادة . ممدودا من المال والجاه بالزيادة

قال: وكانت قد تأكدت بين الامير عباس صاحب الري وببن الامير بوزابه صاحب فارس صداقة صادقة ، ومودة أحوالها الحوالي متناسقة ، فطمعا في المملكة وزعما ان البركة في الحركة وقال « ان المرصة خالية ، والفرصة بادية ، وهذا وقت الارتماء الى المرّة ، والامتراء للدَرّة » فكتب بوزابه الى السلطان انى واصل الى خدمة السرير وخرج من شيراز بالملكين محمد وملكشاه ابى السلطان محمود بن ملكشاه وخرج عباس من الرى بالملك سليمان أخي السلطان مسمود وكتب أيضاً «اني واصل الى جنابك ، لملازمة ركابك » فحمل السلطان قولهما على الظاهم ، وخاف ما خنى في الباطن من الرابية فهو من الباطل . وعرف ان أمره معها غير مستقيم . وانه ان رحلا اليه فهو مقيم ، فكتب الى جاولى الجاندار يستدعيه فوجده متجنيا متجبنا بالقبض مقيم ، فكتب الى جاولى الجاندار يستدعيه فوجده متجنيا متجبنا بالقبض

على الوزير عز الملك من غير مشاورته · وقلة اكتراثهم به وترك مراقبته في مصادرته ·

فلما شعر السلطان بتآخره المتشمر حذره وورى عن الهزيمة برحلة الشتاء الى بفداذ. وحث السير بالاغذاذ . وممه من الاكابر عبدالر حمن ن طفابرك وخاصبك بن بلنكرى وو صل بوزامه وعباس الى همذان على ظن أنها مجتمان بالسلطان . وهمامبديان للطاعة مخفيان للمصيان . فاقاما بها شاتيين واتصل مها الامير ناصر الدين خطلبة البازداري وكان ايثا خادرا . وقسورا قاسرا . وكتبوا الى الاميرجاولى الجاندار بآذر بيجان وقالوا له « انت السكبير . لك التدبير . ونحن اتباعك وأشياء ك فان قدمت الينا . قدمت علينا . وكنت صاحب جيوش من ينتصب على سرير الملك ، وانخر طنامه ك طائمين في السلك » فرد جوابهم بجميل واعاد رسولهم بتأميل واشتغل بحشدالجوع وجم الحشود . وحشر الجنود ونشر البنود . واتصل به أنابك اياز وكان آنابك داود في حياته وهو مشكور الغناء في مقاماته . وعضده الامسير شيرين آق سنقر فأظهر حينئذ النهدة الى همذان • والنهضة الى الناهضين المتسلطين على السلطان . فوجد الطريق مسدودة بالثلوج . فأقام بمسكره مجمماً . وللنهوض عنـــد انحساء الثلوج مزمماً . وتطابرت كتبـــه الى بغداد لاستدعاء السلطان اليه واستقدامه عليه والسلطان في بغداد ساه بسهوه. لاهبلهوه • زاه بزهوه • فلما تنبه من وسنه . ندم على خلع رسنه • ورجع من الحزم الى سكنه ولبي نداء جاولى واجاب دعوته . وعزم على الرحيل اليه وسار على الدربند القرابلي الى المراغة في أوعر طريق. وأعسر مضيق. حتى اتصل بالامير جاولي فكثف من المدد الجمم . وكثر من المدد اللمم .

واعجب السلطان الحال وحل به المجب. وانقلب الى القوة وقوى منه القلب. فحسدت الجماعة جاولي وغبطوه . وتحيلوا في أن يقبضوا عليه ويربطوه . فان ابن طفايرك مع مصاهرته له كان بامكانه متبرما . وكذلك خاصبك كان من استيلانه متوهما. فاجم الامراء واحتالوا لاغتياله في سرادق السلطان فاطلع على السر ووقع على مكر المكر . فاحترز منهم وتقبض عنهم واراد أن ببطش بهم كما أرادوا البطش به . ثم جرى في الحيلم والكرم على حسب مذهبه وقال للسلطان «أما على مناصحتك وفي منى صحتك . ولا يجمعني واياك بـمد هذا ناد . ولا يسمع تلبيتي فيه مناد » فما اجتمع السلطان وجاولي بعد ذاك الا راكبين .منفر دين عن العسكر متجانبين . وقال للسلطان « إن اردت تدانى امني . فتباعد عنى ودعني انهض بعساكري الي اعدائك واذكرهم بحقوق نمائك فان أتواقبلتهم وان أبواقتاتهم. واناتبموا سررتهم وان ساروا تبعتهم » فاعتذر اليه السطان واستهاله . واستعناه من ذكر ماجرى واستقاله. وحكمه في الحل والعقد والاقطاع . وامر الجنه والامراء بالايتمار لامره وسر بسيرور سره وشرع جاولي في مكاتبة الملك سليمان وخدعه ورده عن المقام مع القوم وردعه . وتوثق له من السلطان بيمين . وسير نسخة امان له مع أمين • ففارقهم . وانفصل وانفصم عنهم . ووصل أيضاً خوارزمشاه يوسف واخوه • فأنبمهما للتوجه الاعيان والوجوه ولما عرف بوزابه وعباس تمذر ماحاولاه ، وتمسر مازاولاه ، وتفرق الجذ -الذي جماه ، تفارقا على مواعدة في مماودة الجمع . وودعا على موادعة مودعة للطاعة والسمع وعزم كلاهما على الرجوع الي بلده بنية الرجوع . والفروب في أفته على استثناف الطلوع وكان السلطان عند اتصال أخيه سليمان بجانبه . واستظهاره بكنائبه .

علم ان بوزابه وعباسا يفترقان و وانهمايمدان بانهما يمودان و فرحل بالمسكر الل مدينة سجاس مع جاولي على عزيمة الاسراع والاتباع و والسلطات وخواصه على حالة من الارتياب والارتياع و فقال لجاولي «انهض انت وراه بوزابه فالمسكر والشوكة ممه والرأى مسيرى الى الرئ لالتي عباسا واقمه » فضى جاولي الى همذان وعمد مسمود نحو الرئ و فحصل من وردها بالرئ وغيى بالسمادة عن استمال المشرفي والسمهرى و قبض سليان شاد اخاه وحبسه في قلمة سرجهان و وتلقي ماصعب بالاحتمال والاحتماء فهان

ولما علم بوزابه ان جاولي جا، ولي وخكي همذان وترك اثقاله وخزائنه بها وسار فسار جاولي وراءه جريدة وقطع حتى وصل الى القرب مراحل بيدة ، فلما دنا منه ابدي البقيا عليه ، واسدى الحسنى اليه . وقال « اتخذ البوم عنده يدا ، لينجدنى عند الحاجة غدا ، فهذا السلطان غير ، وثوق بمواتيته ولا ، وفق في تسديده وتفويقه » وذكر غدره باخيه سليان شاه فكتب الى بوزابه وهو على حد الهزيمة كتابامضمونه « انى ، صدفك و مصادقك ، وموافتك لا مفارقك ، وخاطب حبك ، وطالب ودك ، وقد صرت من حزبك ، وما سرت لحربك »

وفاعده بوزابه على قوله واعتد بطوله ، وملا أيدى الرسل بالايادى ارسالا ، وقال حسنا وحسن مقالا ، وأعاد ماكتب بماكبت الاعادى . وذكر « انى اجبت الداعى ولبيت المنادى ، ولم يبق الآن الا التماهد على الجد والتساعد على المهد ، وعلامة صدقك فى صداقتك انى خلفت خزاتى المثين وقرا من المال الصامت بهمذان فى دار الاثير أبى عيسى فان رأبت ان فأخذها فخذها ، وان سمحت بانفاذها فانفذها ، اتعلم انى مستوثق منك بشفيق

مسترفق لشقيق » فماد جاولى الى همذان وتسلم من الاثير ابى عيسى المال، وسير على جماله تلك الاحمال، وندب معها مائة فارس من عسكر والى اصفهان وكتب الى الامير غلبك واليها أن يضم لحفظها الى فرسانه الفرسان ، فال وصلت خزانة بوزابه اليه عقد على الود الحنصر ، وزكى فى الوفاء والوفاق منه العنصر ، وتعاقدا على المعاهدة ، وتعاهدا على المعاودة، وابن بوزابه يأتى بالملك محمد بن محمود متى أراد، وان يجعلا همتهما الجمع والاحتشاد ، وعاد كل واحد منهما الى مركزه ، واحتمى على السلطان بتعززه ، وتأكدت بين جاولى وبين السلطان الوحشة ، ودبت الى أعضاء المملكة بسبب فتور اعضادها الرعشة ، واعتلت المقائد ، وانحلت المعاقد ، ولما تمادي الامر، تبدى السر ووقع الشر ، فانفذ جاولى الامير تتار الى بوزابه بفارس يستنجزه الوعد ، ويستنجح منه القصد ، وأقام بمانج ومسه جميعاً كابر الامراء والرسل نترى منهم الى الامير تتار لاستحثاث بوزابه بالاستدعاء

وأقام جاولي مدة ينتظر ، وفي تدبير الملك يفكر ، فكان من قضاء الله مالم يكن في حسابه ، ودنا الاجل الذي في كتابه ، وكان غر الدين بن طفايرك لما عرف توجه الامير تنار الي فارس لاستنهاض بوزابه شخص اليه بنفسه من جانب السلطان ليصده عن الورود، ويرده عن الصدود، وتمادى على جاولي المقام له بظاهر ميانج واجتمعت عليه العساكر العظام، وازدحف اللفيف والتف الزحام ، وكان في اثني عشر ألف دارع وكانت معه عساكر ارانية وأرمنية فخيم على زنجان ، وحتم على عزم همذان ، وكان بيدايده زمام الزمان ، وهو أصم عن حديث الحدثان، وكان قد افتصد ، لذير مرض عرض ثم تصرف على عادته بيده فبسط وقبض و نزع في قس فتألم عرقه عرض ثم تصرف على عادته بيده فبسط وقبض و نزع في قس فتألم عرقه

فنألم عرقه وتورم . ودجا أفقه وأظلم . وكان سَرَ يان الورم من شريانه . وصعد فيه الدم بعد جريانه . وتجاوز من عرقه الى حلقه وصدره . وانتقل الى بطن الـ شرى من ظهره . وكانت وفاته بزنجان فى جمادى الاولى سهنة . ١٥٥ وفى ذلك يقول زين الدين المظفر بن سهيدى الزنجانى من قصيدة

عشر ون الف مهند قد أُصلتت فلت مضاربها نكاية مبضع وقيل ان فى الليلة التى توفى فيها جاولى جندار قتل زنكي بن آق سنقر الشام . وكان كلاهما قطباً يدور عليه فلك الاسلام

قال: والصحيح ان زنكى بن آق سنقر قتل فى شهر ربيع الآخر من السنة على قلمة جمبر قبل موت جاولى بايام ، ولكن تدانى موتهما ، وتنادى فوتهما ، ومن قبلهما كانت وفاة سسمد الدولة يرنقش ووفاة قزل أمير آخر وكان قد قتل من قبل ناصر الدين قتلغ ابه البازدارى فتقاربت مناياهم ، وتبدلت نقودهم بنساياهم ، وصاروا أسهارا ، وعادوا اخبارا ، ولما اخترم جاولى الحلت نلك المعاقد . واختلت تلك القواعد ، وتفرق ذلك الجمع ، وتشوش ذلك الوضع ، وعاد كل طائر الى وكره ، وكل صاح الى سكره ، وآمن السلطان من أمله ، وأقبل اليه من قبله ، وعاد الامير تتار الى السلطان لبوزابه منوسطاً . ولتمكينه مشترطاً . وكان ذلك برأي الامير الحاجب الكبير غوالدين عبد الرحمن بن طفايرك وعملت سعادة السلطان عمله ، وقدر الله له مالم يجر غاطره أمله

قال : وحيث أُجرينا ذكر زنكي بن آق سـنقر وقتله بالشام في التاريخ ( ٢٤ ــ آلسلجوق ) الذى توفى فيه جاولى جاندار بزنجان فانا نذكر جملة من أموره الى ان قضى الله عليه عقدوره

۔ﷺ ذکر زنکی بن آق سنقر فی آخر عهدہ ﷺ۔

قال: كان جباراً عسوفاً وبنكباء النكبات عصوفاً وبمرى الحلق و أسدى الحنق لا ينكر العنف ولا يعرف العرف وقد استولى على الشام من سنة ٢٧٥ الى ان قتل في سنة ١٥٥ وهو مرهوب لسطوه و مجفو بخفوه علا عات وحتف عداة ورعاة و لكنما ختم الله له في آخر عمره بالسمادة وبالشهادة ووفقه للجهاد الذي هو أفضل أركان العبادة وهو الذي فتح الرها عنوة واحتل بها من السعادة ذروة و ذلك يوم السبت السادس والعشرين من جمادي الآخرة سنة ٢٩٥ فتسني بفتح الرها للمسلمين وصارت من جمادي الآخرة سنة ٢٩٥ فتسني بفتح الرها للمسلمين وصارت عقود الفرنج من ذلك الحين تنفسخ وأمورها تنتسخ ومعاقلها تفرع وعقائلها تفترع وثم ان زنكي بعد فتح الرها نزل على حصن البيرة وهي على الفرات وهو مشحون بالفرنج العتاة و فجاءه الحبربان نائبه بالموصل وهو نصير الدين جغر قتل و فترك الحصار وارتحل و

# ۔ ﴿ وَكُرُ مُقْتِلُ جَفَرُ نَائْبُ زَنْكُي بِالْمُوصِلُ ﴾ ⊸

قال: كان مع زنكي ملكان منأولاد السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه أحدهما يسمى الب ارسلان وهو في معقل من معاقل سنجار . والآخر يسمى فرُ خشاه ويمرف بالملك الخفاجيّ وهو بالموصل . وكان هـ ذا الملك مسلما الى الامير دبيس بن صدقة فانتزعه منه زنكي في حرب . وأنزل من اكرامه فمنزل رحب وكانت الحاتون السكمانية زوجة زنكي تربيه وتبريه . وتجرى به فى حلبة تجريبه وتجريه ٠ حتى بلغ وأدرك ٠ وساكن فطنته تحرك ٠ وفهدته الرأة غير مرة وأنهدته. وعاهدته على الوفاق وعلى الوفاء عهـدته . وتأسـد الشبل وضاف به عرينه . وشمخ عرنينه . وكان نصير الدين جغر نائب زنكمي بالموصل للدماء سـفاكا . وبالنفوس فتاكا . يأخذ البرىء بالسـقيم . ولِلحق الولود بالمقيم . وقيل أنه لما أحكم سور الموصل . واحترز بالحفظة منه على المخرج والمدخل . وأعبه كمال احكامه . وملاك أحكامه . ناداه مجنون نداء عاقل وقال ( هل تقدر أن تبني على الموصل سوراً يســـد طريق القضاء النازل) فدار المنجنون تتصديق ما قال المجنون فانه لما أحس من الملك نحس اللك صار يقبض عنانه . ويبسط فيه اسانه . ويقول ( إن عقل والاعقلته وان نقل طبعه والا نقلته ) فسمع الملك ما راعه • وأسره في نفسه وما أذاعه . فقدر ودبر . وفكّر ومكّر . وجمع اليه من حوله . وقال لهم فكتموا قوله . والفقوا على انه اذا جاء الى سلام خاتون أو سلامه • أحيط به من خلفه و• ن قدامه. فاذا أصابوا منه المقتل . ملكوا الموصل .

فركبنصير الدين بكرة على عادته . وهو يزعم ان ادارة الفاك بارادته . واخترق المدينة ووصل الى الدار التى فيها الملك التسليم فلكت حشاشته حاشية الملك . وقطعت سلك حياته فى طريق الدهليز المنسلك . ومزقوه بسيوفهم ومزعوه . وفادوا بشعار الملك بسيوفهم ومزعوه . وفادوا بشعار الملك واركبوه . وذلك في أواخر سنة ٢٥٥ وتشوش البلد وخاف أهله العاقبة . وحذروا من زنكي سطواته المعاقبة . فخرج القاضى تاج الدين يحيى بن عبد الله الشهر زورى وجاء الى الملك وهناه . وسهل له الصعب مما جناه . وقال له « نحن قدامك . وقد صر نا مماليكك وخدامك . فسر فى المدينة واسلكها ، وادخل القلمة واملكها » فركن الى قوله . وسكن بحوله . واحدق به الجند كانهم فى خدمته . وصوبوا له سداد عن مته . حتى صعد الى القلمة فأجلسوه فى المركز . وأحاطوا به احاطة الدائرة بالمركز . والتقطوا مماليكه من حواليه وأفر دوه واحتاطوا عايه اغيل . وبعد ما استنزل أزيل

وولى زنكى الموصل بعد جغر زين الدين على بن بكتكين المعروف بعلى كوجك فنظم السلك ونهج المسلك ، وتلافى واستدرك ، ووصل زنكى بعد ذلك الى الموصل فاستصنى أموال جغرواستخرج ذخائره ، واستنظف أوله وآخره. وصادر أهله واقاربه ، وأحل بنوابه نوائبه ، وسلبهم القوة والتموت ، ونوع عليهم جوره الممقوت ، ثم عطف زنكي على الملك الآخر الب ارسلان فاستخرجه من معقله ، وعنى بتفاصيل امره وجمله ، وضرب له نوبتية ونوبا . ورتب له فى حالتى جلوسه وركوبه رتبا . واغرى بتولى اكرامه وتوخيه ، وغرضه خفاء ماجرى من هلاك اخيه ، وقصد حصار قلعة جمير وصاحبها وغرضه خفاء ماجرى من هلاك اخيه ، وقصد حصار قلعة جمير وصاحبها

عن الدين على بن الك بن سالم بن مالك و نازلها . وقابلها و قاتلها . وأحاط بسورها المصوم احاطة السوار بالمصم . وربض على ربضها فى مجثم المخيم . ولج فى الحصار وهو مستظهر بالانصار . مستنصر بالاستظهار . ومتكثر بالاستمداد معتد بالاستكثار . مغرور بالدهر . مسرور بالقهر . يظن ان القضاء بحكمه . وأهل الحصن قد اشفوا منه على الدامغ الدام . وقد بلوا من وبل وباله بالهامل الهام . فأ ناهم الفرج من حيث لم يحتسبوا . ووافاهم الفرح من حيث لم يكتسبوا .

وذلك ان زنكيا كان اذا نام ينام حول سريره عدة من خدامه . شفةون عليه في حالتي يقظته ومنامه . يذودون عنه ذود الآساد في ملاحمــه ويزورونه زور الحيال في احلامه، وهم من الصباح الروق . في حسن الصباح لدى الشروق. وهو يحبهم ويحبُّوه ، ولكنه مع الوفاء منهم يجفوه ، وهم ابناء الفحول القروم . من الترك والارمن والروم . وكان من دأبه انه اذا نقم على كبير ارداه واقصاه . واستبق ولده عنده وخصاه . واذا استحسن غلاما استدام مروديته بالحصى والسَّل . وفاجأه ووجأه بقطع النسل . فهم على أنهم من ذوى الاختصاص. ينتهزون فيه فرصة الاقتصاص فنام تلك الليلة البهم مستنيماً . وللوثوق بهم مستديماً • وهو صريم الراح • نزيف الاقداح فغلبه نماسه وملَّـكه رقاده . وحوله مماليكه مُزدُه ومرأ ده . فانتبه وهم قد شرعوا في اللمب وأخذوا في الشرب والطرب • فزيرهم وزجرهم . ومنسه السكر من الكلام حين أبصرهم • فحرك رأسه يتوعدهم • وهينتم بلسانه يَهدهُم. ولم يدُر ان تحريكه للرأس سبب قطعه وان نزوله على القلمة بالنازلة خاتمة قلمه . فتولى كبيرهم الامر والباقون ساكتون . وتحرك ورفقاؤه

ساكنون . وكان اسمه برنقش فخف اليه . وبرك عليه . وفرشه على فراشه وغشيه في غشاشه . وذبحه في نومه . ولم يغن عنهذب قومه . وخرج ومعه خاتمه . وهو لا يرتاب به لانه خاص زنكي وخادمه . وركب فرص النوبة موهما انه في مهم . وقد ندب لكشف ملم . وأهل التلمة في أضيق شــدة وأشد ضيق . وكلهم لباس المطيف بهم غير مطيق . حتى أناهم الخادم فتحدث يما احدث . فأشاعوا قتل زنكي من القلمة مروارتاع الناس لما هالهم من الروعة . وركبوا ولبسوا السلاح . ورقبوا تلك الليـلة لامرهم الى الصباح . وزحف بمضهم الى خيمة جمال الدين محمدبن على بن ابى منصور فرمى بالنشاب وحصل من امره في الاضطراب و فقصد من حماه من الامراء. وشاركه في تصويب الاراء . واتفتوا على ان يبادر نور الدين محمود بن زَنكي الى الشام . للحوطة على ثغور الاســـلام . فسار ممه أولياؤه . وكبراء الشام وأمراؤه • وكبيرهم صلاح الدين محمد اليفبساني وسار معه أسد الدين شيركوه . وانحازت اليه الاعيان والوجوه. فملك حلب. وبلغ المراد وغلب . وافتض الفتوحات الابكار • واستخلص من الـكفار الديار

وأما الوزير جمال الدين محمد بن على بن أبى منصور فأنه لما بعد عنه من كان يحذره . وعرف الامر ممن كان ينكره . ضم المسكر واستمال الملك الب ارسلان وأطمعه فى المملكة . وحثه على الحركة . وكاتب زين الدين على كوجك بالموصل على ان يستدعى سيف الدين غازيا اكبر أولاد زنكى وكان لايفارق خدمة السلطان مسعود بأمر والده . امنا بهمن غوائل القصد ومكايده . فكتبوا اليه بالواقعة . واشاروا عليه بالمسارعة . فاتفق وصول الحبر اليه بشهرزور . وقد انفصل عن السلطان بدستور . فأغذ السير

واستعجل الحبر وسبق الى الموصل قبل وصول الجماعة . ولما عرف جمال الدين يوصوله سبق أيضا الى الموصل وبقي الملك منفردا فاستوحش . وتشور في رأيه وتشوش . وركب صوب الجزيرة مفارقاً . والى حلبة النجاة مسابقاً فسيروا وراءه منوثق بتوفير أمانته أمانه . وخيلواله ان قد عاد القوم غلمانه . وان غازيا اذا كنت معه اخذ البلاد باسمك وجمل المالك برسمك وما زالوا يحدثونه بالختر والحتل . الى قلت القتل . فانه عاد معهم ودخل الموصل في استقبال ونشار . واعظام واكبار . حتى دخل الدار . وخال الاستقرار . فما أجلسوه ٠ حتى اختلسوه ٠ وما رسموه ٠ حتى رمسوه ٠ وكتموا أمره ٠ وختموا عمره . وجرى بين جمال الدين الوزير وبين زينالدين على كوجك وسيف الدين غازي التماقد . على التماضـد . والتماهـد . على التساءـد . وتولى جمال الدين وزارة الموصـل واستولى • وكان باسترعا. ما أولاه آلله من نممه أولى • وانه عاش سداه الجود • وعشا الى ناديه الوفود • وعادت به الموصل قبلة الاقبال • وكمبة الآمال • فانارت مطالع سعوده • وسارت في الآفاق صنائع جوده . وعمر الحرمين الشريفين وشمل بالبرأهلها . وجمع بالامن شملها •



## ← ﴿ ذَكُرُ حَالَ جَمَالُ الدِّينِ الْجُوادُ أَبِي جَعْفُرُ مُحْمَدُ بِنَ عَلَى ﴾ ﴿ ﴿ –َ

#### ﴿ ابن أبي منصور ﴾

T-50 (1) -

قال رحمه الله : كان والده من أصفهان الكامل على وهوحاجبالوزير شمس الملك بن نظام الملك وكان أبوه أبو منصور فهادا في عهد السلطان ملكشاه بن الب ارسلان وابنه الكامل نجيب و أديب لبيب. وزادت أيامه في السموَّ . وأيامنه في النموَّ . حتى تنافس في استخدامه المــلوك والوزراء واستضاءت برأيه في الحوادث الاراء . وكان قــد زوج بنتا له ببعض أولاد أخوال المم العزبز فاشتمل لذلك العزيز رحمه الله على ولده جمال الدين أبي جمفر محمدوخرّجه في الأدب . ودرّجه في الرتب . فاول مارتب في ديوان العرض الساطاني المحمودي محلياً • فبرز في تلك الحلبة سابقاً ومجلياً . وغلب في تحليته ذكر الابلج . فنمته الاتراك بالابلج . واستقام في نجابته على المنهج . واتفق أنه لما تولى زنكي بن آق سنقر الشأم تزوج بامرأة الامير الاسفهسلار كُنْدُ غْدى وولدها خاصبك من كند غدى من أمراء الدولة وأبناء المملكة . وهو يسير ممها فرتب الدزيز جمال الدين لخاصبك وزيراً فسار في الصحبة وكان مقبل الوجاهة . مقبول الفكاهة . شهى الهشاشة - بهي البشاشة . فتوفرتمنيزنكي على منادمته وقصر صباحه ومساءه على مساهمته. وعول عليه في آخر عمره في اشراف ديوانه · وزاد المال وزان الحال بتمكينه ومكانه ٠فلم يظهر من جمال الدين في زمان زنكي جود٠ ولاعرفله موجود

فاله كان يقتنع بأقواته و ترجية أوقاته و يرفع جميع مايحمل له الي خزانة زنكي استبقاء لجاهه واستدلاء به على اشباهه و فمكنه زنكي من أصحاب ديوانه فهم من استضر باساءته ومنهم من انتفع باحسانه و ولما قتل زنكي مار للدولة الآتاكية والمديت الإقسنة رى و الذا واستوزره الامير فازى بن زنكي و آزره على كوجك على و زارته و وحلف له على وظاهرته و مضافرته و فأجرى بحر السماح و وفادى حى على الفلاح و فصاحت بافضاله الفاظ الفصاح و أتوا اليه من كل فج عميق و وقصد من كل بلد سحيق وقصده العظاء و و و حدمه الشدراء و ممن و فد اليه و مدحه أبو النوارس سمد بن محمد بن الصيفي الممروف بحيص بيص قال و أنشدني انفسه من قسيدة أولها

يالِ الصوارم والرماح الذُّ بَلِ نصراً ومن أنجدتما لم يخدل لو شدِّتما ومشية بمشية جاد الزمان وبالعلى لم يبخل أنا فارس اليومين يوم مقالة ووغى أصول بصارمي وبمقولى ومنها يصف بناءه لسور المدينة وعمارة قبر

محيي دريسَى علمه والمنزل وممين أمته بجود مسئبل بمباب زخار وهضبة يذبل

وتقر عـين محـد بمحــد مهار مرقده وحافظ دينه خِرْقـــُــُ يناط قميصه ورداءُه

قال: وكنت أنا في ذلك المهد ببغداد متفقها واتفق حضورى بالموصل في ذي القمدة سنة ٤٧٥ فحضرت عند جمال الدين بالجامع في جمتين وتكارت عنده مع الفقهاء في مسئلتين و ومما مدحته به من قصيدة أولحما وذلك من أول نظمي

( ۲۵ \_ آلسلجوق)

أظنهم وقد عن وا ارتحالا ثنوا عنا جمالا لا جالا سرو اوالصبح وبيض الحواشي فلها حال عهد الوصل حالا أخلاقي وهل في الناس خل به أخلي من الاشجان بالا لثن لمأشف صدري من حسودي ولم أُذق المدي داءً عضالا فلا أدركت من أدبي مراما ولاصادفت وسي منالا ولا و تخدت اليكم بي جال ولا واليت مولانا الجمالا وقائلة أفي الدنيا كريم سواه فقلت لا وأبي الملالا

قال: ولم يقنع بما جاد به الوفود · حتى زم الى البلاد ركائب الجود · في في ألك بلدة من بلاد الاسلام من مواهبه راتباً · وأصبح جوده في الآفاق الى المقيمين سائراً والطالبين طالباً ·

می عاد الحدیث الی ذکر ما جری السلطان مسمود کید⊸ ﴿ ابن محمد بن ماکشاه بمدموت جاولی فی سنة ۵۶۱ ﴾

قال رحمه الله: ولما توفى جاولى جاندار طمع الامير الحاجب الكبير غر الدين عبد الرحمن بن طفايرك فى توكى بلاد ارآنية وأرمنية وعرف انه لا يتمشى له ذلك مع تسلط خاصبك بن بلنكرى فتوسل في استمالة الامير بوزابه صاحب فارس الى السلطان ليتم له مراده بتوسطه وأرسل الى الامير الحاجب تتار وهو عند الامير بوازبه ان هذا أوان قدومه ، وزمان هجو ، ه .

قدم المسكر السلطاني في عسكر ضخم ، ومقدم فخم ، واتصل به الاه ير عباس صاحب الري في عدة وعديد ، وبأس شديد ، واتفق هؤلاء الثلثة ابن طفايرك وبوزابه وعباس على تدبير الدولة وتقرير قوانينها ، وترتيب دواونها . وكفعادية المتسلطين عنها ، وتوفير حظوظهم بالاستقلال بها منها ، فأحوجت السلطان الضرورة الى النزول على حكمهم ، ورأى السلامة في سلمهم ، وأقسم على رضاهم ورضى بقسمهم ، فاول ما فعلوا انهم عزلواوزيره ، ونقلوا الى الوزير الذي ولوه تدبيره ،

۔ ﷺ ذکر وزارۃ تاج الدین ابن دارست الدارسی ﷺ۔۔۔

#### 

قال: كان ابن دارست وزير بوازبه صاحب فارس فرتبه في وزارة السلطان ليصدر الامور على مراده ، ويورد على وفق ايراده ، وكان هدا الوزير رفيع القدر ، وسيع الصدر ، عبا للخير مبغضاً لاشر فافعل أمراً ينقم عليه ، ولااحال حالا يتوجه لاجلها اللائمة عليه ، و نائبه أمين الدين أبو الحسن الكازروني ذو الدين المتين ، والحلم الرزين ، والاستهتار باعمال الشر ، والاشتهار بافعال الخير ، وتولى ديوان المرض والد الوزير عضد لدين وهو جميل مجمل لمذهبه ، وأقروا ولاية آذر بيجان وارانية جميعها على بن طفايرك عبد الرحن ، وقرروا ابعاد خاصبك بن بلنكرى عن السلطان ، فسار في عبد الرحن ، وقرروا ابعاد خاصبك بن بلنكرى عن السلطان ، فسار في غدمة ابن طفايرك أميرا ، وصبه في مضمار الحلصاء ولم يخلص في صبته ضميرا ،

وتقرر ان يكون احدالثاثة بالنوبة ملازمالخدمة السلطان حتى يسلم لهم جانبه، وتؤمن نوائبه. وانفصل الامير بوزابه الى بلاد فارس ورحل السلطان الى بغداد وممه الامير عباس صاحب الرى فى شركة مانمة . وهيئة رائمة

قال : ولما قدموا بنداد في خريف هذه السنة خرجت مع الفقهاء لتلقيهم والناس مشتنلون على تخوفهم منهم وتوقهم . فلما حلوا ببنداد نزلوا دورها وسكنوا للتخريب معمورها .وألهبوا الكروب.وأرهبوا القلوب. وكانت هذه عادتهم اذا وصلوا . وعاديتهم اذا نزلوا . فتمكن الاتراك لايتركون ممكنا من الجهل . وعنه ه ان الظلم من المدل . ولـكن الوزير نزل في دار الوزارة بالاجمة . متوخيات المكرمة . وأمر بتجديد عمارة المدرسة التاجية التي بناها خاله الوزير تاج الملك أبوالفنائم بن دارست ببغداد وأوطنها شيخنا شرف الدين يوسف الدمشتي فاحيي دريسها بدروسه . واشرق افقها بنجوم العلم وشموسه . ورتب الوزير في داره مجالس للختمات . وحضور ائمة الفرق وفقهائها المناظرات . ولم يمارض السلطان في شئ من أوامره وأموره . وابتسمت الدولة باسفاره وسفوره • لكنهمع تقاصر مدتهما أمر ولا أحلى . ولا شغل ولا اخلى . ولا عزل ولا ولى . كل ذلك طلباً للسلامة . واسنقاء لماء الاسلقامة . وعلما بوخم الماقبة . وألم المماقبة . فلا جرم توفرت الدوائي على حبه . وفرت الموادى من حربه وحزبه

قال: وفي هذه السنة قدم الامير العالم قطب الدين أبو منصور المظفرً ابن اردشير العبادي الواعظ فاعجز بالفصاحة وأعجب وشرَّق بأنوار البلاغة وغرب وأنا اذكر وقد حضرت مجلسه وقد وضع له منبر على شاطئ دجلة والسلطان مطل عليه من أعلى مكان والامير عباس صاحب الرى جالس

فى شفارته بدجلة بحيث يسممه ، والعبادى يفتن الناس بما يبديه من سحره ويبدعه ، وحضرت مدة مقامى ببغداد جميع مجالسه أكتبها من لفظه ، وأقبل عليه الامام المقتنى وقبله ، ورفمه وبجله . وأمره بالجلوس فى جامع القصر فى موضع يقرب من منظرته ، ليجلس حيث لا يراه وهو بحضرته ، وأنبثت بدائهه وبدائمه ، واشرقت بنجح مطالبه مطالعه ،

→ ﷺ ذكر ما جرى من الحوادث الني انحلت بها تلك العقود ۗ ۗ ﴿
واختات تلك العهود ﴾

----

قال رحمه الله: وصل الحبر بقتل الامير عبد الرحمن بن طفايرك بأرانية وكان من قدر الله سبحانه انه استصحب معه خاصبك بلنكرى ليبده عن الحدمة السلطانية غير مكترث به وكان مع خاصبك امر من السلطان سر افي الفتك به ان خلت عيرصة ، أو أمكنت فرصة ، فركب ابن طفايرك يوما لنجهيز المساكر الى غزاة الكرج ووقف منفردا في ذلك المرج ، وهو يسير أميرا أميرا ، ولا يمكن من المقام كبيرا ولا صغيرا ، وابن بلنكرى واقف لا يريم ، وهو لبرق مايشيمه من عارض الغمد يشيم ، ومعه الامير زنكي الجاندار فتقدم وأقدم وضرب رأس ابن طفايرك بسوط حديد شدخه وفشخه ، واستصرخ بأعوانه فعدم مصرخه ، وضرب بعد ذلك بالسيوف ، ونفرقت عنه جوع لك الصفوف ، وتفلب ابن بلنكرى على ارانية فأحسن ونفرقت عنه جوع لك الصفوف ، وتفلب ابن بلنكرى على ارانية فأحسن

الى الذين ساعدوه ، وعقد حبى الحب لهم حين عاقدوه ، وامتد الى أردبيل محاصرا وبها الامير آق ارسلان وأخرجه منها بالامان ، ثم اشتغل بحصار مراغة لينال منها مااراغ ، وحصرها طويلا ولم يجد فيها المساغ

ولما نمي الى السلطان بغداد خبر قتل ابن طغايرك أحضر الاه ير عبارا في داره ليخلو به ويستشيره فلما خلا به أمر بضرب رقبته ورمى جثته وذلك بكرة خميس من ذى القدمة سنة ١٤٥ فركب عسكر عباس يقدمهم الاه ير آق سنقر الفيروزكوهي وشقوا مدينة بغداد وساروا. ونهض الاوباش انهب دار الوزير وثاروا وفارك السلطان جماعة منعوا من الوصول الي داره وبق وقراً موفراً على حرمته وقراره ثم أذن له في الانصراف الى فارس مصحوبا بالصيانة مصونا بالعجبة. مرتب الاحوال حالى الرتبة و الجاء اليه وودع ودعا ورعى له السلطان حق مارى وتلا (وأن ايس اللانسان الا ماسمى)

## 

قال : وحفظ السلطان حرمة الوزير تاج الدين الم يتديم شمس الدين الوزير بوزارته ، حتى انصرف الوزير بجاهه وماله وحرمته ، وحشمته ونعمته ، ولم ير وزير السلجقية صرف ولم ينكب في نفسه أو في ماله سواه ولانه كان يرجو منه استمالة الامير بوزابه وتحصيل رضاه ، فانه لم يشك في حركته ، والابتلاء بممركته ، فضمن له تاج الدين بن دارست ان يكفيه أمره

وبكف شره . وكان هذا من دهائه اينجو من الداهية . ويستفيد الاحكام لتواعده الواهية . فرحل فرحاً للسلامة . ظاءناً من وطنه الى دار المقامة. فاستقل بالوزارة حينئذ شمس الدين أبو النجيب وكان من قبل يخدم ابن بلنكرى فلما سار أقام يخدم الامير الحاجب تتار . مستديما لدود مخدوميه الانتظار . فرغب السلطان فيه لاجل اختصاصه مخاصبك ولم يكن فيه من أدوات الوزارة الاكونه لاقوام الدركزيني نسيباً . فحاز من منصبه نصيباً . وكان بزمانه شــبيهاً . وفي مكانه نبيهـا . لائمًا بالقوم . موافقا للسوم ويطاب مرافقهم في مرافقهم . والتخلق بخلائقهم . والسلطان لاه بالملاهي . متناه في المناهى • لايسأل عما يفعل ولا يفعل مايسأل • ولا يقبل مانقال ولا يقول مايقبل. وعنّ السلطان ان يحرك ساكن الموصل بابداء عزمـه اليهـا . واظهار عوجـه عليهـا فبادر متولوهـا بحمول . وتحــف وهدايا وخيول . فقبلها منهـم . ورضى عنهم . وأقام ببفـداد باقي تلك الشتوة فلما رحل ضيف الشتاء حل السلطان حبوة مقامه . وأمرخبر خروج بوزابه صاحب فارس ما أحلامهن احلامه . فخفقت القلوب والبنود ووقلقت الجنوب والجنود . ثم اغذ السلطان مسمود الى همذان سيره ليسبقه الهما . قبل اطلاله عليها . فانها مقام ملكه ، ونظام سلكه ، وطير الكتب الى خاصبك ابن بلنكرى وهو على حصار مراغة ليقدم تلك المساكر . ويقدم اقدام اللث الحادر

وأما بوزابه فانه لما نمى اليه عباس وعبد الرحمن قامت قيامته ، وغامت غمامته . وكدر عيشه . وكثر طيشه ، وجاش جاشه وجيشه . ونهد بالملكين محمد وملكشاه ابنى محمود وأقبل بهما كالنيرين ، من جترهما في فلكين ، نلما

قرب من اصفهان تلقاه صدر الدين ابن الخجنديّ وفتح له أبوابها . وحمل على الاصحاب له أصحابها . فدخل دار مملكتها . ومقر ساطنتها . وأجلس الملكين على السرير الاال ارسلاني . والتخت الحسرواني . ثم خرج بهما على سمت همذان وهو لايشك آنه اذا بلغ غلب. واذا بسل سلب. فوصل الى مرج قراتكين وهي من همذان على مرحلة واتصل به ابن عباس صاحب الرى فلما عرف السلطان مسمود تربه . حزّب حزبه . وقوّى قلبه . وطير الى ابن بلنكري كتبه . وضيق في التأخير عذره ووسم عتبه . فوصل وقد حم اللقاء . وحق البلاء . فقوى السلطان وتسلطت قوته . واحتى بالشدة واشتدت حبوته . ولما تقارب الفريقان. باتا لياتهما يعبّيان. وبحرهما يعب. وجرهما يشب . وريحهما تهب فلما بدا الصباح خلف من العجاج الايل ليل. وانجر على المجرة من مجرى المجرين ذيل . وطها بما سل من الجفون سيل وطلم في كل أفق من لمع اليماني سهيل . والتقي الصفان . وتلاطم البحران . وصال المديد على المديد ، وصل الحديد في الحديد ، وكادت الكسرة تصح على مسمود . وبقى قلبه ثابتاً بين طارد ومطرود . وبوزابه قد تهور وتهجيم وحمل على القلب ليقلبه بحملته . ويميز تفصيله بجملته . فكبا به الفرسففرُس. واختلسه القدر فقدر عليه واختلس . وحمل الى السلطان أسـيراً . فخاطبــه وعاتبه كثيراً. فلم يَنْبس ببنت شفة وأراد السلطان الابقاء عليه لشهامته .فأبي ابن بلنكرى الافش هامته . فأمر السلطان بالاضراب عن رقبته . وضرب ﴿ رَقَبته . وأَمر بحمل رأسه الي المراق. وأن يطاف به في جميع الآفاق . وانجلي الغبار عن ابن عباس قتيلا . وانهزم عسكر فارس والملكان موليان لايلويان. وموليان لا يليان . وجلس مسمود للمناء وخص خاصبك بالاصطناع

والاصطفاء . وعظمه على الامراء . وأمر ، على الهظاء . وذلك في سنة ٥٤٢

- ﷺ ذ کرماجری باصفهان من الفتنة بعد مصرع بوزابه ﷺ 🖈

- C. J. J.

قال رحمه الله : كان نجم الدين رشيد الفيائي والى اصفهان من قبل السلطان وهومته صب على الشافعية فلما تم من صدر الدين محمد بن عبد اللطيف الحجندي الى بوزابه المهل ، بادر بالارسال الى اصفهان اللايقاع بمن خرج على السلطان وعلم ابن الحجندي فخرج منها و زحف العوام الى المدرسة فنهبوها وأحرقوا دار كتبها وتشتت بنو الحجندي فقصد صدر الدين محمد وأخوه جمال الدين محمود الموسل ، وأوردهما جمال الدين الوزير من انعامه واكرامه النهل المنهل ، ومضى جمال الدين الى الحج ، وأقام صدر الدين وبحر مود الوزير له متلاطم اللج ، ثم انصرف عنه مملو الحقائب ، محبوا بالمواهب ، وعمل في جمال الدين ابيانا من جملها

جئت الى بابك فردا وقد خرجت من نماك فى قافله ووصل الى اصفهان فتوفراهلها على خدمته وافترضوا اقامة حرمته وأما جمال الدين اخوه فانى لما عدت الى بفداد لقيته وقد عاد من الحج فى صفر سنة ٣٤٥ . وكان قد عزم والدى على الدودالى اصفهان فصحبناه وجمعتنا الطريق ووجدناه نعم الرفيق . ثم تفارقنا وسار هو مع قافلة همذان . وسرنا مع قافلة اصفهان ، ثم وصل الحبر بان السلطان رضى عنه وعن أخيه وخلع عليها وأعاد الرئاسة اليها . ثم وصلا ، وعلى اضماف ما كان لهم امن الحشمة حصلا .

# ۔،ﷺ ذکر بہض الحوادث ﷺ،۔

قال: في سنة ٥٤١ حج ابن جهير وزير الخليفة المقنفي فرتب صاحب المخزن قوام الدين بن صدقة وزيراً. وكان بيته اثيلا أثيرا .ورتب في المخزن عوضه زعيم الدين يحيى بن جمفر ورتب بعد ذلك يحيى بن محمد بن هبيرة صاحب الديوان . وفي سنة ٤٤٣ مات قاضي القضاة ببنداد يوم النحر و هو فخر

الدين على بن الحسين الزينبي. ورتب بمد ذلك عوضه عماد الدين بن الدامناني

قال: واما السلطان مسمودفانه ارسل الى ابن أخيه الملك محمد بن محمود بمد قتل بوزابه فاستدعاه ، ومن عليه ومناء ، وزوجه بنته ، وعهد اليه فى الولاية وولاه عهده ، ثم ملَّكه خوزستان ولما امن ابن بلنكري من الجوانب عمد الى الامير الحاجب تتار وقبضه وأوثقه ، وأنفذه الى قلمة سرجهان واعتقله بها ثم خنقه ، وصفا له الجو فباض وصفر ، وضفا عليه الضوء فاجتلى الظفر قال : وفى شهر ربيع الاول سنة ٤٠ وصات شعبة من أكابر الامراء

ومهم الملك محمد الى بغداد محاصرين وعلى خدلان السلطان مسمود لشقوتهم متناصرين ومهم شمس الدين ايلدكز والاميرقيصر وملك العرب على بن دبيس وغيرهم و فخضروها وحصروها و فرج أهل بغداد لردهم فأفرجوا عنهم و حتى اصحروا فكروا عليهم كرة اردتهم وما ابقت عليهم لأفنتهم وكانت بالقرب منهم حفر الفسالين و تنانير الآجر بين و أتاتين الحصاصين و فا نجا الامن آوى اليها و قتلوا زها تخسمانة نفس و جل زن بغداد بأها ا و أمضها و ادهاها و شناها و شمطلوا و ناديوان الديوان اليوان الديوان الدي

البن ألف دينارلير حلوا ، وفصلواالا من على المبلغ لينفصلوا ، فاستشار الحليفة الرير وأرباب المناصب في انه هل يبذل لهم الذهب ، وهل يحتمل الراحة مهم النعب ، فما فيهم الا من عجل بالمذل ، المتأنى في البذل ، فاخرجت البن ، فأشار ابن هبيرة وهويو منذصاحب الديوان بضد ماأشاروا ، وصار من الراى الى غيير ما صاروا ، وقال للامام « هؤلاء خرجوا عليك وعلى السلطان ، وجاهر وكما بالمصيان ، فاجمل بالله الاستجارة ، وقدم منه الاستخارة ، وأنفق ما عزمت على بذله لهم ، في عسكر يقاومهم ويدفع شره . فانك ان دفعتهم بالعطاء لم تسلم من عتب السلطان مسمود ، وان هن متهم باللقاء قلت دفعتهم بالعطاء من على من عتب السلطان مسمود ، وان هن متهم باللقاء قلت المانى ولا تشكر على ما تعمل »

فقبل الحليفة رأيه ولم ير خلافه ، وجمع حيننذ وجند ، وحشر وحشد ، واستخدم من البطالين ابطالا من المقائلة المقابلة المبطلين ، وفرق المال ومال اله الفريق ، وأنفق فنفق في سوق تفويقه التوفيق ، وصار ، نذلك اليوم العليفة جند ، هيب ، ونار لهما في أفئدة العدى لهيب ، فرد هؤلا الاردياء بالحد الجديد ، وقال « اني أري المشورة الهبير يَّة أرياً مشوراً ، بالحد الجديد ، وقال « اني أري المشورة الهبير يَّة أرياً مشوراً ، وصوب صوابه لريّ الرأى مشكورا » ، فجاء به وزَّر عليه جيب الوزارة ، ولم يزل عنده ، ودود الشارة ، مقبول الاشارة ، وذلك يوم الاربماء الرابع أو رابع عشر شهر ربيع الاول سنة ، ، ه فشرع في نصر أمر الشرع ، رحيب السدر والباع والذرع ، وأكرم الفضلاء ، وفضل الكرماء ، وعاش في رازاري المقتني والمستنجد ست عشرة سنة وشهرين ، قرير المين ، أيداليدين وزارتي المقتني والمستنجد ست عشرة سنة وشهرين ، قرير المين ، أيداليدين

وكان به عمش · وبوزير السلطان طرش . وأمر الدين والدولة بهـا منتظم · وشعب الخلامة والسلطنة بكفايهما ملتئم ·

# ◄ ﷺ ذكر وصول السلطان سنجر بن ملكشاه الى الرى ﷺ ﴿ فى أواخر شعبان سنة ١٤٥ ﴾

----

قال رحمه الله: لما عرف سنجر ما تم بالمراق من اغتيال النهوس. واقتطاف الرؤس. واستيلاء خاصبك على خواص الاولياء . واغضاء السلطان في مهد الاغنال . وخـدعه بالالطاف خدع الاطفال . قال « لابد مر ن الادراك والاستدراك والامساك والاستمساك وتهذب المستعلى • وتمذيب المستولى . واخفاء الشر اللائم . واطفاء الشرر اللافح » فنهض على كبر سنه ووصل الى الرى فى صميم الشتاء وترها فى قره فأجفل مسمودمن همذان راحلا على سمت بغداد فثني عنانه شرف الدين الموفق كردبازو وقال له « أنت لسنجر مقام الولد ، والاولاد بير الآباء فازوا · وما أسمدهم اذا خصلوا رضاهم وحازوا » فسار الى الرى معه . وأبي ابن بلنكرى أن يتبعه . وأقام هو والوزير الاصم بهمذان فلما بصر سننجر بمسمود قدمه وأكرمه ٠ وقر عينا به وقرَّ به . وتحدث ممه يما عجبه . ورضي عنه وماعتبه . ونسي كل ماذ كره ،وادبر عن كل ما دفعه .وشفع السلطان في خاصبك فأجابه ،وذكر له فعله فاستصابه . فما أمر بمعروف ولانهي عن نكر . ولا أبدل شكوى بشكر . ولا كشف ظلامة . ولا كف قلامة . لكنه ودع ابن أخيه وعاد . واغذ الى خراسان التأويب والاساد ، ورجع السلطان واستصحب خاصبك والوزير الاصم ، معالى بغداد ، وأقام تلك الشتوة بها فى رفاعة وفراغ ، وصباح صباح ومساء مساغ ، وكان مع سنجر كبراء أمرائه ، ثل المؤيد يرنقش هريوه والفلك على البحتري وسنقر العزيزى وغييرهم من عظاء عسكره وخواص معشره

#### ﴿ ذَكُرُ حُوادَثُ فِي تَلْكُ السَّنْيِنَ ﴾

2. (87) 100

قال رحمه الله : وفي السادس من شهر ربيع الاول سنة ٤٥ نول ملك الألمان بجمع عظيم من الفرنج على دمشق وحاصرها وأشرف المسلمون فيها على اليأس ثم منعها الله تعالى ورحلوا عنها بعد أربة أيام خائبين هائبين واسين خاسين خاسين خاسين وفي أوائل جمادي الاولى من سنة ٤٤٥ توفي الامير عازى بن زنكي صاحب الموصل وتولي أخوه قطب الدين مودود و وجال الدين الجيواد وزير على حاله وزين الدين على كوجك متولى العسكر ورجاله وتوفي الحافظ متولي مصر في خامس جهادي الاولى من هذه السنة وتولى بعده ولده الظافر وفي وسم سنة ٤٤٥ وقعت زعب ومن العبها من العرب على قافلة الحج عند قفولها من مكة الى المدينة فاهلكت الناس وأحلت بهم البؤس والبأس وعظم مصاب المسلمين في الآفاق ونجامن الآلاف آحاد بآخر الارماق وفي الحادي والعشرين من صفر منة عنه المناكمة ا

وقتله وحز راسه ، وشد بتلك النصرة للاسدالام قواعده وآساسه ، وفي سنة ه؟ه أسر التركمان جوسلين وسلموه الى نور الدين ونزل الملك مسمود ابن قلج ارسلان على تل باشر وهي مع جوسلين ونزل نور الدين بعد أسر جوسلين على قلمة عزاز وفتحها بالامان . وفي يوم الحميس الحامس والمشرين منشهر ربيع الاول سنة ٤٠٥ تسلم الامير حسان المنبجي تل باشر بالامان ، وفي سنة ٤٠٥ أغار عز الدين على بن مالك صاحب قلمة جمبر على أطراف الرقة ففزعوا اليه وأدركوه وقتلوه ، وجلس مكانه في القلمة شهاب الدين مالك ولد عن الدين .

# ۔ ﷺ ذکر ماتجدد من الملك ملكشاه بن محمود ﷺ ﴿ ووفاة السلطان مسمود ﴾

قال: اغار في ربيع الاول سنة هه ملكشاه بن محمود على أصفهان وساق بعض مواشيها ، وصار يفاديها بالاخافة ويعاشيها ، وكان فيها نجم الدين رشيد واليها ، فانهض السلطان اليها شرف الدين كر دبازو وضم اليه جهاعة من الامراء ، فلما وصلوا الى أصفهان راسه لوا الملك ملكشاه وقب واله ما ستحسنه ، وتحركوا اليه بما سكنه ، وتحمل له رشيد بمال حمله وسديره اليه ورحله ، ونزلت السكينة وسكت النازلة ، وأسبل الامن وأمنت السابلة ، وشتى السلطان مسمود سنة هه مه بنذاد غائصا مع الداته في لذاته في الداته من الديش فرصاته ، ثم رحل عنها رحيل مودع فلم يعدد بمدها الى

المراق وترافق السلطان وخاصبك ولم يتفارقا . وتوافدا على الترافد وتوافنا وكان خاصبك فرحا باختصاصه . ومنذ كان مااخلي صاحبه من حبــه واخلاصه . فوصلا الى همذان وانقضتسنة ٥٤٦ صافية عن القذى .كافية للاذي . ماضية مع الغني . مضية السناء . ولم يملما ان سنة سبع بسنها كالسبع عضوض · وان كل ماأ برمه اليوم الزمان غداً منقوض · وان الحياة مختومة وان الوفاة محتومة . وان عمران العمر مهدوم . وان سر القضاء مكتوم . فلم يزل مسمود مسموداً حتى عاجله القــدر • وما أجله الاجل • وأصابته علة النَّمَانُ وَالَّقُّ ثَمَّا سَامَتَ حَتَّى أَسَامَتُ نَشَرُهُ الى الطِّيُّ • وشمســه الى النَّيُّ • وجمله في آخر جمادي الآخرة ذوبه . وخمله ضرامه وأقلع صوبه . وكان مسمود ضخم الدسيمة . جم الصنيمة . لكنه يصطنع الاراذل . ويرفع الاسافل. وكان كثير الاتكال. على استمرار الاقبال. قليـل الاحتفال. بَكَايِدِ الرَّجَالُ • دائم الاغضاء عن ذميم الفعال • لايضور لعدو سخيمة • ولا يَّمِل في ولى نميمة . والفق قبـل وفاته ان اخاد سليمان شادكان بقلمة قزوين منتقـــالا . وكان عليــه بالحوط . ثقالا . فواطأه . ستحفظها . و فق الحــادم على الحروج بمد موت أخيه لطاب السلطنة ، واتصاله بذوى الايدى المتمكنة · وكان الملك ملكشاه بن محمود. قد اتصل بعمه مسموداليه لاجيا . ولآلائه راجياً . وقد أجمل اليه . واشتمل عليــه . وهو حاضر حين حضره الحــين . وغارت وغاصت المين والمين . ولابد ان يقطع دين المتواصلين البين . ودفن بهمذان في مدرسة بناها جمال الدين اقبال الخادم الجاندار

<del>---</del>:};---

# -،ﷺ ذكر جلوس السلطان ملكشاه بن محمود ۗ؞⊸

قال: لما توفى عمه اجتمع العسكر على نصبه . وعقد حَبَي الاعتقاد لحبه . وأجلسوه على السرير وأطاعه الامراء وأتمروا بطاعته . وتمُّنوا بيومه وسمدوا بطلمته . وتفرد ابن بلنكرى على عادته ومساعدة سمادته . بالامر والنهى والحلوالمقد . والقصر والمد . والقبول والرد . والميل الىجمع المال . وجباية الاعمال . والحاق ذوي الاثراء بذوي الاقلال . واشتنل ملكشاه بالانهـماك في القصف و والانهتاك بالعزف و فوض الاموركاما الى ابن بلنكري . وكان من فلك ملكها فيأوج المشترى . واعتلق بنجحه . ووثق بنصحه . وما درى انه يخسر من ربحه . ويظلم يو. ه بطلوع صبحه . فان ابن بلنكري طرب فبطر • وخطر بضميره ان يضمر الخيار . وجمع الامراء وكبيرهم الحسن الجاندار وقال لهم« هذا سلطان لا يفلح · وللملك لايصلح · فانه غرٌّ ذو غرور . وغمر ٌ جاهل بالامور . قد شغلته الحمر عن الامر . وأغناه الحشف عن التمر . وأنا أرى من الصواب ان نخليه . ونستدعى أخاه محمداً ونوليه» فعلم الامراء ان خاصبك كالباحث عن حتفه بظلفه . والجـالب النكر الى عرفه . وكانوا قد كرهوا استيلاءه . وسنموا استملاءه . فوافقوه على الرأى الرائب . وعدوه من المواهب . وقالوا لمل الملك اذا تولاه حازم جازم . وعاقل بمصالحه عالم . انتحى له من هذا العادى . وشغى بصــداه غايل الملك الصادى . فقالوا لحاصبك « عجل هـ ذا الامر قبل ان يفطن به فنأيس

من نجح مطابه » فقبض ابن بلنكرى ملكشاه فى دار الحسن الجاندار وهو في ضيافته . فقراه بآفته . واعتقله عرج همذان وكان قد أنفذ الى الملك، محمد بن مجود جال الدين ايلفةشت بن قايماز الحرامي ونفذ ابن بلنكرى لاستحلافه الامير مشيد الدين بن شاهماك وممه وزيره الكمال ابو شجاع الزنجاني المروف بالتمجيلي فخانوه في الرسالة . وحسنوا للسلطان محمد ضد ما أراده ابن بلنكرى من الحالة ، وقرروا ممه قتله يوم الوصول ، وقالوا له لا تقبل غيرهذا الرأى لتحظى بالقبول . وعادوا وقالوا لابن بلنـكرى « انا قد حلفناه واستوثقنا منه بالايمـان .وأ كدنا أقسام القسم بحيث يكون حنثه ارتداداً عن الايمان » فوثق بامانهم وأمن الوثوق بهم وأرسل واسترسل وعجل واستمجل. وأماملكشاه فانه تخلص من اعتقاله. وخرج نجمه من بيتوباله. وكانهم توانوا في حفظه ووكلوه الى حظه وكما أغفلوا الاحسان اليه أحسنوا بالنفلة عنـه . ولم يكن لهم عنده ثار فيحملهم على الانتقام منه . وصرحوا بهربه . ولم يعرضوا بطلبه . ولم يابث في سلطنته الا شهرين أو ثلاثة ثم تقلبت به الاحوال الى ان استقر بخوزستان ملكاً . وفي سلك سلوك نهج Kluro inlul



مين ذكر جلوس السلطان غياث الدنيا والدين پخددو أبي شجاع محمد بن محمود بن محمد بن اكشاه ﴾
( في أواخر سنة ٧٤٥ )

قال: وقدم السلطان محمد همذان في عُدة يسيرة ، وعدة غير كثيرة . فتلقاه خاصبك للقائه مستبشراً . ويوفائه مستظهراً . ويصفا وده موقناً . وبصفات مجده مؤمنا . والى دينه راكنا . والى يمين ساكنا . وحمل اليه ما تجمل به من آلات الملك وأدواته . ومخبيات المال . ومدخراته ، وخيمه وسرادقاته . والخيل المراب ، والمروض والثياب ، فملتت بالنفوس نفائس أعلاقه . وسكن المسكين الى وفاء السلطان ووفاقه . وخرج له من قشره . وأرج منه نشره . ولهيه السلطان نوجه له باشر . ولساذ لحمده ناشر . اكن ضميره لاشر مضمر . وفكره لافتك به مفكر . ثم أبه في اليوم الشااث من قدومه جلس في أعلى القصر واستدعى أن بلنكرى لمسارة في التذويض ومفاوضـته في السر . فجاء ومعه الامير زنكي الجاندار والامير كشطفان المعروف بشملة • فلما حصلوا على سلم القصر عرف شملة العملة • ورأى أمارات لاتوافق المراد . فعاد وجذب ذيل ابن بلنكرى ليمود فماعاد. و نزل وقد رهب . فركب وهرب . وأما ابن بلنكري وزنكي فانهما صمدا فأمر فحز رأس ابن بلنكرى ورمي بجثته الى الميدان . وضربت أيضاً رقبة زنكي الجاندار وكان كبير الشان . وارتاءت القلوب وارتابت النوس . وذرفت الديون وأطرقت الرؤوس

ومما يعتبر به المستبصر ويستبصر به المعتبر ان خاصبك خلف أموالا لأناكلها النيران. ولاتحوبها الحسبان. ومن جملة ماوجد له الف ثوبوسبم مائة ثوب أطلس عتابي فكيف غريره من الالوان . وطلب له كفن في ذلك البوم فلم يوجد . وبقى على حاله ولم يلحد . وما ألق عليه رداء . ولم يبذل له نداء . حتى حبى له من سوق المسكر الكفن والقطن . وتهيأ لمن تولىأمره حسبة لله الغسل والدفن • فيا بمدآ للدنيا ماأ كدر صفاءها • وأغدر وفاءها. نخيف منآمنها . وتزعج من سكنها . وتقتل من أحياها .ولاترعي من رعاها. وأما السلطان محمد فانه ظن بمد قتله أن الموانع قد ارتفعت • والمنافع لداتسمت. وأن الامراء النافرين منه بسببه يجتمعون وعلى نصر م يُجْمُون وال جنابه يفزعون . وكان وزيره في خوزستان الوزير جلال ألدين بن الهوام أبي القسم الدركزيني وقد أبقاه على وزارته ، وجرى، ا جرى بمشورته واشارته . فأشار عليه بأن يسير رأس خاصبك الى الاميرين الكبير بن شمس الين أتابك ايلدكز ونصرة الدين خاصبك بن أق سـنقر صـاحب مراغة ٠ رظن أنه يعجبهما اللافه • ولايسمهما عصيان السلطان وخلانه . فلما وصدل الهما الرأس هالمهما حالته . وأعيتهما في هذه المشرة اقالته ، وقالا «لقد أقدم على فتك عظيم بعظيم • ولقد الام الكريم بظفر لئيم • أما كان استوثق منه بأتين . أما استمسك من وعده بالحبل المتين . و'ذاكان هذا الملك الاكرم إن الملوك الاكرمين مجترئاً على مثل هذه الجرائم. ومستصفراً لامثال هذه عنه ، ونالا باللوم منه ، وأرسلا اليه « انك أخطأت ، وزعمت انك أصبت. واينق قلب اليك وان وثقتنا فالك باليمين التي حلنت بها له تحلف ولمشال

الوعد الذي أخلفته ممه تُخلِفُ » فايس لنا بك المام . ولالك ممنا كلام

۔ ﷺ ذکر ماجری لاسلطان سلیمان بن محمد بن ملکشاہ وجلوسہ ﷺ ﴿ علی سریر السلطنة ﴾

قال رحمـه الله :كان لمـا خرج من مجلسـه بقزوين • ووجد التمـكن والتمكين • خرج به مظفر الدين الب ارغو بن يرنقش البازدار الى زنجان. وكاتب فيه الاميرين شمس الدين ايلدكز ونصرة الدين صاحب مراغة وهما في أمره مترويان فلما نفرا من محمله وتذمَّ وتذمرا سارا بمساكرهما الى زنجان طالبين لحدمة السلطان سلمان وحملاه الى همذان . وأجفل السلطان محمد في شرذمة يسيرة الى أصفهان • فاستقر سليمان على سرير الملك وكان ممه ينالتكينخوارزمشاه وأخوه يوسف وأختهما زوجة السلطان سليمانوهي لامره متولية .وعليه مستولية .وكان سليمان وزيراً شرّيباً خمّيراً . إذا سكر وقع صريمًا .ونام أسبوعًا . كلُّما رفع رأسه لاذ بالعقار . ثم لاث خمارًا لحمَّارٍ. وكان يقلي لانه لاياتي . ويشق عليهـم انهم لايسـمدون به وهو يشقي . وكذلك وزيره فخر الدين أبو طاهم ابن الوزير المسين أبي نصر أحمد بن الفضل من محمودالقاشاني لايصحو ساعة.ولا بمحو عنه شناعة .وهو أشبه بسلطانه وكلاهما اليق بزمانه وفضجر الامزاء الاكابر من المقام وشرعوا في الانفصال والانفصام. وعاد شمس الدين ايلدكـز الىآذر بيجان لقصد أرانية ـ وانتزاعها من ید روادی ابن عم ابن بلنکری . وعزم نصرة الدین آف سنقر على المود الى ولايته ثم ان الامراء الباقين بعد رواح شمس الدين ايلدكز قرروا مع نصرة الدين ، وانتقاوا الى مرج قراتكين وخلوا السلطان مع خواصه بقصر همذان واجتمت اراؤهم على قبض الوزير وأرادوا اتباع ذلك بقبض خوارزمشاه ينالتكين ، والسلطان سليمان كان حيئذ قد نكح زوجة أخيه بنت ملك الكرج ودخل بها وهو في عرس وانس فجاءت اليه أخت خوارزمشاه زوجته وقالت له « ان لم تأخذ لنفسك أخذت نفسك ، وطال حبسك ، ومضى غدا يوه ك ، ورجم في التطبق عليك أمسك » فهربليلا ، مها ومع أخويها وترك خاتون الابخازية وقد بني عليما وأصبح الامراء وقد فقدوه ، ونشدوه وما وجدوه ، فتوات المساكر عليها وأصبح الامراء وقد فقدوه . ونشدوه وما وجدوه ، فتوات المساكر الى ولاياتها ، وغابت تلك الاسود الى غاباتها

﴿ ذَكُرُ رَجُوعُ السَّلْطَانُ مُحَمَّدُ بِنَ مُحَمَّدُ بِنَ مُحَمَّدُ بِنَ مُحَمَّدُ بِنَ مُكَمَّدُ بِنَ مُكَم • ﴿ إِلَى مَقْرُ مَلَكُهُ بِهِمَذَانَ بِمَدْ غَيْبَةً سَلِّيمَانَ ﴾

قال: لما وصل السلطان محمد الى أصفهان · منحازا عن عمه سليمان · كاتب الجوانب · وراقب الاجانب · واتصل به الامير ايناج صاحب الرى نقويت يده وعرف ان المساكر النريبة لاتقيم مع عمه · وانهم اذا انفصلوا عنه كان عزمه مليا بهزمه · فوصلته البشرى بان عمه عام فى بحر الليل سابحاً وساح لمرض الفلات ماسحا · فسر بما وعى . وسار وسسمى ·

وتلقاه أمراء الدولة مهنئين. وبحدة جده متهنئين . وعاد الى قصره . وعادة نصره . وذلك في سنة ٨٤٨

------

﴿ ذَكَرَ مَااعتُهُ هُ اللَّمَامُ المُقْتَقِى لَامْ اللَّهُ بَعْدُ مُوتُ السَّلَطَانُ ﴾ ﴿ مسمود محمد بن ملكشاه ﴾

**──**•**₹**₩₩₩

قال رحمه الله: كانت السدة الشريفةالامامية قد منيت نجور الاعاجم . ولم يزل عودها من عداوتهم تحت سن الماجم . وكان أهون ماعندهم خلاف الحليفة وعناده . وتمردهم عليه بأن يحصل مرادهم لامراده ولم تزل بفــداد مظلمة • مشحونة منهم بالشحن الظلمة • ولهم من الديوان المزيز مطالب لايني بها خواصه ، ومفارم تلحقه منهميتمسر منها خلاصه ، والحرم من جناياتهم خائف والشرف لمهاباتهم عائف وشريمة الشريمة مكدرة و والدماء والفروج مستباحة مهدرة • والخليفة ينضى وينضب • وَيَمتب ولا يُمتَب ويُقْدَر عليه ولايَقدر • ويُغدر به وهو على المهد لايغدر • فلما توفى السلطان مسمود قال «لاصـبر على الضيم · بمـد اليوم · ولا قوام مع هول هؤلاء . القوم » وآزره وزيره عون الدين بن هبيرة وأعانه . وثبت جنانه . وكان مسمود البلالي الحادم والى بفداد فقامت عليه قيامة. وتمذرت عليه الاقامة. فرحل الى الحلة · ووضى متحملا في تدبير الاوور المضمحلة ، وأقام يحشد ويحشر . ويطوي وينشر . وكان بالحلة السلار الكردى من اكابر امراء السلطان فلم يكترث بالحادم واسترسل اليه . وقصده

ايسلم عليه · فاخذه الحادم وقتله وغرقه في النرات · وجم المساكر وأقطع تلك الولايات · وفرق على فريقه الاقطاعات · فسار اليه ابن هبيرة وهزه وكسره ولحق البلالي بهمذان مستصرخا · وغدا عقد جمه منفسخا · وملك الحليفة المراق من أقصى الكوفة الى حلوان · ومن حد تكريت الى عبادان · واقطع واسط واعمالها · والبصرة وانهارها · وممافلها وولاياتها · والحلة والكوفة ونهر الملك ونهر عيسى ودجيل والراذات · وطريق خراسان الى نواحى حلوان · وأقطع الوزير عون الدين ابن هبيرة وطريق خراسان الى نواحى حلوان · وأقطع الوزير عون الدين ابن هبيرة على الاستمداد واضماف الاعداء بتضميف الاعداد · ونعته بتاج الملوك على الاستمداد واضماف الاعداء بتضميف الاعداد · ونعته بتاج الملوك الجيوش

وكان الامام لما استخاف استحاف على آنه لايشترى مملوكا تركيا. وكان يقتنى مدة خلافته إما ارمنيا أو روميا . ولم بكن له من الاتراك الاترشك ملكه قبل الامامة فولاه الامارة على الامراء . واختص م مماليكه الروم والارمن عدة من النجباء . سماهم الحياية . وولاهم الرتب العلية . وأحمج اسوار بغداد وحفر خندقها ورتب الولاة فى الولايات وبث الديون وأصحاب الاخبار . وبعث الجواسيس الى جميع الامصار ، واشتغل السلاطين بهضهم ببهض فى تلك السنين . وأعطى الله الحليفة التأييد والتمكين ، وكان الحليفة قد سير قطب الدين العبادى فى سنة ٢٩٥ أو ٤٧ رسولا الى محمد بن محود بخوزستان فتوفى هناك . وختمت به النصاحة الوعظية واظلمت ، طالع الدلم المضيئة ولما عاد السلطان بمد هرب عمه سليان الى همذان راسل الحليفة وظلمه فى الخطبة له فما اجابه ، وتجنى عليه بقتل ابن بانكرى وعابه ، وآيسه وخاطبه فى الخطبة له فما اجابه ، وتجنى عليه بقتل ابن بانكرى وعابه ، وآيسه

من ملك بغداد وخيب رجاءه . فحيننذ اجتمع عند السلطان الامراء الذين حلت اقطاعاتهم سنداد وقالوا « ارزاقنا قد أقطعت . واعراقنا قد قُلمَت . ودورنا قد أنزلت وولاتنا عزلت ولا بدمن مداواة هذا الداء قبل اعضاله . وتداركه قبـل استفحاله » وكان السلطان محمد يرجع الى عقـل ودين · وحلم ركين . ورأى رزين . فقال «لاتمجلوا فان مخالفة الخليفة شؤم ٌ . ومواليــهُ محمود ومماديه مذموم . وأنا استقبح ان أستفتح سلطنتي بمماداته . ونية مناواته » فقالوا له « نحن نمضي و نقضي هذا الشغل . ونخفف عنك هـذا الثقل . ونلقي بجمعنا الجمع . ونحصد بسيوفنــا الزرع » فقال لهم «كان رأيي ماذكرته. وعرفتكم ما أنكرته . والآن فافعلوا مارأ يتموه . واعملوا مانويتموه» فودعوه وركبوا . وَجاء اليهم من وافقهم وذهبوا . وتجمموا في جحافل حافلة . وعساكر في ذلاذل السوابغ رافلة . وساقوا بين ايديهم التركمان ببيوتهم ومواشيهم . وأهاليهم وحواشيهم . وكان حصن تكريت قد بقي في يدمسمود البلاليّ وبه نائبه أسبه وحضره الخليفة مرارا فتمنع ولم يفتح مفالقه المتصمبة. وفي هذه القلمة ملكان من السلجقية ممتقلان وهما ملكشاه بن سلجق بن محمد بن ملكشاه وارسلان شاه بن طغرل بن محمد بن ملكشاه فقالوا لمسعود البلالي « أحضر لنا الملك ارسلان بن طغرل ابن عم السلطان . ليثق بحضوره جموع الاجناد وحشود التركمان » فاقطع عليهـم بدره · ورفع جتره · تم وصلوا إلى نواحي المراق

ولما عرف الامام ذلك أمر فاصحرت أُسده الحوادر من عريسها. وتبدلت خيش الوشيج من خيسها . وبرز في مظلّته . كأنه البدر في هالته . ونور النبوة يشرق من حبينه . والقضيب النبـوى يورق بالنصر في يمينه .

والبردة الموروثة فوق ردائه والقدر بالقـدرة على اعـدائه . ملى ندائه . فسار في موكبه الشريف وعلى مقدمتهوزيره عون الدين بن هبيرة في أسود استلامت من الدروع بأهب أساود وفي سعائب قساطل من المناصل والصواهل بوارق ورواعد . وفي الميمنة والميسرة امراء ومقدمون مر · عظاء المسكر كناصر الدين منكوبرس وأمير واسط مظفر الدين قتلغ برس وكلاهما من المسترشدية . وحامياً الحوزة المقتفية . وفخر الدين قُوَيْدَان ومنكلبه المباسي وبهاء الدين صندل والامراء المصطفون المصطنعون والحماة الكماة المدرعون المقنمون . وخيم الخليفة على مرحلتين من بفداد في موضع يمرف ببَجمزًا وأقام دون شهر ينتظر منهم البداية. ويستبعد من غوايتهم الهـداية ولما تزاهم المجرّ أن • وتراجم الجمران • تجرُّ أالمدى ببغيهم وغيهم على الاقتحام . وحسروا عن أقدام الاقدام . وقالوالوان للقوم بناطاقة . ماتحملوا من توسيع مدة الاقامة اضاقة ، فقد عن تالاقوات وعدمالملف ، ووجد التلف • وجهلوا انالامام متبع حكم الشرع • في قتال أهل البغي عند صيالهم بالدفع . فركبوا وما رقبـوا . وبرزوا وجلبوا . فركب امير المؤمنـين في مهاجريهوأنصاره . ووقف فىالقلب منهم بين اسهاعهوأبصاره . وقدموزيره ابن هبيرة امامه . وسير معهاعلامه . وأمر الامراء ان يكونوا معه قدامه . فاقمرت ليالي الرايات السود بوجوه رافعيها البيض . واشرقت ايامن الايام الامامية بنوره المستفيض • وشرع برق الحديد اللامع على حواشي بوارق البوار في الوميض واولئك قد ساقوا دواب التركمان ومواشها وأغنامها . وقدموها بين يدى صفوفها قدامها . وكانت آلافا كثيرة الاعداد . كثيفة السواد، ومن ورائها الوقاة الكماة . ذوو الحمية الحماة . وقد اخذت هذه ( ۲۸ \_ آلسلجوق )

المواشي طول الارض وعرضها . ومنعت بتراصها تقويض صفوفها ونقضها فنزل الامير فخر الدين قويدان قائدالجنود وقبل الارض للخليفة وطلب بلاد الحلة . واقتدى به ناصر الدين منكوبرس في طلب البصرة . فانم بهما عليهما • فتأهبا للقاء • وتلهبا على الهيجاء • وحمل الوزير ومن معه فلم يجدوا في تلك النقاد للآساد طريقاً . وصادفوا في ذلك الفضاء الواسع للانمام المحشورة اليه مضيقاً . وكان ترشك مملوك الخليفة للمخالفين مخالفاً . وفي الميمنـة واقفاً . فحملت ميمنتهم على ميسرة الحليفة وفيهـا مهلهل ابن أبى عسكر والاكراد فهلهلت نسجها وحلحلت برجها وعادت صفوة صفوف الأكراد اكداراً. وأجفلوا كالظلمان هزيمة وفراراً . ودخل ترشك بين اطناب السرادق الشريفة فطمن برمحه ظهير الدين بن الفقيه المرتب في المخزن فقتله وركضت ميمنتهم خلف المنهزمـين فلم يمرجوا . ومروا وراءهم ومرجوا . وأما الميمنة الميمونة الامامية فانها حملت وفيها ناصر الدين منكوبرس وفخرالدين قويدان ونفذت الى القوم وقوضت ماقابله من البنيان المرصوص • وحكمت ينصر الحق المنصوص عليه على الباطل المنقوص. فلم ير غير رأس سائر.ورأسطائر .ورمح يتشظي .وصارم يتلظى .وتبدد ش.ل آمال الاعادى وتفرقوا عباديد . وأخلفهم الشيطان ماكان مناهم من مواعيد وطاروا على خيولهم كانما استعارت من قوائمها قوادم . وتركوا بتلك المفانى من أغنام الـتركمان مغانم . وخَبَّتْ البشرى الى بغداد بالنصر بعقب ارجاف الاجلاف المنهزمين بالكسر

ووقف بعد الهزيمة مسمود البلالي في قلبه ثابثاً قلبه مراحياً ان يثوب اليه حزبه مفهب اليه ابن هبيرة فهبره موبري أجزاء صفه وجز وبره موانتهز

الفرصة الامير سنقر الهمذاني فانفرد بالملك ارسلان بن طفرل وسار به وأخنى مسيره في مضايق كل وادي ومساريه. حتى وصل به الى شمس الدين ايلدكز زوج أمه وكانما أنزل به الغني بمــد عدمه . وأما الخليفــة فانه سجد لله شكرة. وأنشرح بالنصر صدراً .ودخل الى بغداد منصور الاواء . مصحوبا باملاك السماء. ولما تمت على أوائك القوم في أملهم الحيبة . تما كمتهم من جانب أمير المؤمنين الهيبة. ونكصوا على أعقابهم عاثرين بذيل الحجل.عابرين على سبيل الوجل . فلما رجموا الى السلطان محمد بن محمود نَدَّمهم. وعاتبهم على الملك الذي ند منهم . وقال «كسرتم ناموسكرواتلفتم نفوسكر . وأهلكتم النركمان وعرضتم للسبي الذرارى منهم والنسوان أثم أخرجتم الملك ارسلان وغفلتم عن حفظه . وهو الآن عند ايلدكز وستبصرون ما يفضي اليه الامر .ولا ً بدان يتوجه اليُّ من جانبه الشر ، وقد صار الحليفة خصما فلا يخلص بعد هذا ورد دولتنا ممه من الشوب . ولايقبل على قبول التوية ولايرتضى صوابا ارضاء هذا الصوب » وكان كما حسب فان الحليفة لم يغفر السلجقية بمدها ذُبًّا .ولا فرغ لهم من جهته قلبًا . وكانت الوقعة ببَجمزًا في أواخر سنة ١٥٥



﴿ ذَكُرُ وَصُولُ السَّلَطَانُ سَلَيَهَانَ بِنَ مُحَمَّدُ بِنَ مُلَكَشَاهُ الى بَعْدَادُ ﴾ ﴿ وقبولُ الحَلَيْفَةُ لَهُ وَتَجْهِيزُ الجَيْشُ مَمْهُ وَذَلِكُ فَي سَنَّةً ٥٥٠ ﴾

عدرال و

قال رحمــه الله :كان سليمان قد تخلى عن الملك وأخلى سريره • ووافق ادباره تدبيره و يدور في البلاد ويبلي بالدوائر وينجد مع المنجد ويفور مم الغائر . لايستقر بهقرار.ولا تؤويه دار . ولايجيره جار. فلم ير لامره وأمنه حاميا غير حمى أمير المؤمنين . فقصد ان يملق من عصمته الحبل المتين . قال وكنت حينئذ ببغداد فوصل الحبر بان سليمان قــد دنا ودان فقــابلوا بوفور القيول وفوده. وأكرموا وروده • ولو وفوهحقالسلطنةلتلقاه الوزير ومعه قاضي القضاة والنقيبان وأجلاء الحدم كما جرت عادة السلطان وكنهم اقتصروا في تلقيـه على موكب شريف يقدمـه عز الدين محمـد ان الوزير وممه مخلص الدين ابن الكيا الهـراسي وخادمان ووقف الموقف خارج البلد حتى قرب ثم لقيـه ابن الوزير وخاطبـه بكل ماأطرية وأعجبه . وقال « أمير المؤمنين صلوات الله عليه يسلم عليك ويهدي تحيتة اليك «وترجم ابن الكيا الهراسي له هذا السلام بالفارسـية · فنزل سليمان عن فرسه وقبل الارض ثم ركب ودخل البلد وخرق الاسواق من باب سور الحلبة • الى أن جاوز فرضة لرحبة • وحين وصل الى بابالنوبيُّ ـ أنزلوهوألزموه يتقبيل المتبة وقد أكرموه . وهناك حجر اذا وصل الرسل ومقدمو الحاج نزلوا عنده ولثموه وعظموه وماقبل تلك المتبة قبل سليمان

سلطان سلجق ولاملك ديلمي وكان منهم شقي وسميد

ثم أركبوه وخرقوا به السوق حتى عبروا به باب سور السلطان وأنزلوه بدار السلطانة ووظفوا له الرواتب ورتبوا له الوظائف وشرفوه وسوروه وطوقوه وخطبوا له على المنابر في الجمع والجوامع وخصوه بالموراف والصنائع النصائع و لكنهم لم ينعتوه الابالمه لم يسموه ولم يسموه بالسلطنة ولم يسموه وكانوا يقتصرون به على المه م وذلك غاية أن يه للموه ولكنه كان في قد عقلة من غفلته وعى لهجة من غي جهلته وفي كسرة من سكرته وفي ذلة من لذته فا زال مدة مقامه مستحلا لمحارم شهواته ومستحلياً و ذاق اللهو في لهواته و مترنماً بنغاته و متبغ بخرافاته والحليفة مع ذلك في ولائه معتقد ولاوائه عاقد متيقظ لند بير مصالحه وهو عنها راقد وقد اوعن الى عساكره بالتأهب متيقظ لند بير مصالحه وهو عنها راقد وقد اوعن الى عساكره بالتأهب المسير في خدمته واعادته الى عادته في سلطنته واستوزر له شرف الدين الحراساني وكان رجلا كبيراً يرجع الى سودد وكرم محتد وكان قد وصل الى بنداد في عهد السلطان سنجر رسو لا وأعاد البردة والقضيب النبوبين معه الى بنداد في عهد السلطان سنجر رسو لا وأعاد البردة والقضيب النبوبين معه الى دار الحلافة وكانا قدأ خذا في النوبة المسترشدية

وأقام شرف الدين هذا في الظل الامامي وهو مخصوص بالاحترام فرأي المقتنى ان يجمله وزير سليمان وسيره الى آذربيجان وجهز ممه عساكروافية المدد وافرة المدد فضوا به الي أرانية ثقة بآتابك ايلدكز فها رفع بهم رأساً ولاقراهم ايناسا ووصل البسلطان محمد بن محمود وجرى المصاف ووقع بين الفريقين الانتصاف ثم انهزم سليمان مولياً وعن عسكر الحليفة متخلياً فعادت الساكر الى بغداد عادمة للظفر فادمة على السفر ورجع سليمان عائداً الى بغداد في طريق الدربند القرابلي فصبحه زين الدين على كوجك من الموصل وبداد في طريق الدربند القرابلي فصبحه زين الدين على كوجك من الموصل و

وقبضه فى المضيق وحمله الى قلمة الموصل واعتقله وأراحه من التمب واباحه ماكان يؤثره من اللمب وكان ذلك فى شعبان سنة ٥٥١

۔ ﴿ ذَكُرُ اتصالُ الملكُ جَمْرِي شَاهُ بِنَ مُحْمُودُ بَاخِيهُ السَّلْطَانَ مُحَمَّدُ ﴾ و

قال رحمه الله: كان الملك جغرى شاه مع آنابك اياز في آذربيجان. فشغل خواطر الاميرين ايلدكز وارسلان آبه صاحى آذر بيجان عند اتصالمها بالسلطان سليان • بمد أثهزام محمد الى اصفهان • فلما عاد محمد الى السلطنة سير شرف الدين كردبازو لاصــالاحهم والصلح بينهم . فوصل والحرب قائمة على ساقها • آخــذة من الارواح باطواقها • فأصلح ذات البين • وعاد قرير المين وقد تسلم جغرى شاه . وملاً بحمده ومدحه القلوب والافواه • وجمع شمل السلطان بأخيه وعادآ تابك اياز الى ولايته ، وكانت رعيته آمنين في كنف عنايته. واقنسم شمس الدين ايلدكز ونصرة الدين ارسلان ابه بلاد آذربيجان وأفرجا عن أردبيل للامير آغوش . وأعادوا من رسوم المدل النقوش . واجتمع السلطان محمد باخيه جغري . والاخوة تحمله على الشفقة والملك به ينرى . قال: وكنت في ذلك المهد سنة ٥٤٥ بهمذان وقد عدت من الحج صحبة جمال الدين محمود بن عبد الاطيف الخجندى فشاهدت السلطان قدأنس بأخيه وسر به. وامتزج به في مطعمه ومشر به ولاطفه بعطفه وعطف عليه بلطفه . ثم امر باعتقاله ووكل به الامير عن الدين ستماز بن قايماز الحرامى

برصده ليلا ونهارا . ويرعاه سرا وجهارا . وما زال الامر على ذلك حتى فارقنا المسكر . فما أدرى اين أقبل به القضاء بمد ما أدبر . ومن حين نقل اسمع له خبر . ولا رئى له اثر . فكأنما سل طين السلاطين من جفن الجفاء وجبات جبلتهم على الاغفال والاغفاء . فالرحم عندهم . قطوعة . والرحمة منوعة . والدزة في خدمتهم بالذل ، شفوعة . والاغترار بهم غرر . وصفوهم كدر . يقسمون و يحنثون . وبهرمون و ينكثون

#### ۔ ﷺ ذکر حوادث جرت في تلك السنين ﷺ ⊸



قال: في سنة ١٤٥ استولى الفزعلى السلطان سنجر وكانت حادثة هائلة وسنذكر أيام سنجر عندوفاته ، وفي هذه السنة استولى الفرنج على عسقلان وفي هذه السنة قتل العادل ابن السلار سلطان مصر قتله ابن امرأته ، وفي هذه السنة توفي ابن منير الشاعر بحلب في جمادى الآخرة ، وتوفي ابن القيسراني الشاعر بدمشق في الحادى والعشرين من شعبان ، وتوفى ابو الفتوح بن الصلاح الفيلسوف البغدادى بدمشق في الحامس والعشرين منه وفي سنة ١٤٥ توفى تمر تاش صاحب ماردين في أول المحرم ، وفتح نور الدين محرد بن زنكي دمشق يوم الاحد ثالث صفر سنة ١٤٥ وقتل الظافر متولي مصر ليلة الحيس لانسلاخ صفر

قال: وفي هذه السنة توفيت حليلة السلطان محمد بن محمود بنت السلطان

مسعود فجلس للمزاء ، وامترى در البكاء ، وكنت حاضراً في زمرة الملماء ، ووصل الى خدمته آتابك الدكر فى عساكر آذر بيجان والامير شير بن آق سنقر بعسكر أخيه وأقاما عنده على همذان ثم استأذنوا في العـود وعادوا ، وزادهم السلطان حرمة وقوة فزادوا ، ووصل رسول ملك كرمان فاكرم ، وأحضر حملا فقدم ، وسير جمال الدين ابن الحجندى مع الرسول رسولاالى كرمان ، ليخطب بنت الملك للسلطان ،

قال: فعدت معه الى اصفهان فسامنى السفر معه فى تلك السفارة ، فرأيت الربح فيه عين الحسارة ، فتأخرت وتقدم ، واحجمت فأقدم ، وأقت فظمن . وأسهلت فاحزن ، فاننى عند مسيره الى كرمان سرت على طريق خوزستان الى بغداد وجئت الى عسكر ، كرم فى شوال سنة ٤٥ والملك ملكشاه بن محمود مالكها ، وقد امنت به ممالكها ومسالكها . ولقيت رئيس الدين محمد بن القاضى أبي بكر الارجانى وهو فى نيابة القضاء ، موفور الحرمة فى العلماء ، فذكرلى إن والده توفى سنة ٤٥ وأعطانى مسودات من أشمار والده ، فتنزهت في رياض فوائده ، ثم ارتحلت الى بغداد بعد وصول الحبر بنصرة الخليفة فى حرب بجهزا وظفره . وكنت مع والدى فحرضته البشرى على سفره

قال: وشتى السلطان محمد بن محمود فى هذه السنة بساوه واستمجز جلال الدين بن القوام وزيره واستقصر تدبيره واستقصى من فارس تاج الدين الدارستى ليستوزره فوصل تاج الدين الى أصفهان وأقام مدة فبرد أمره وخمد جرده واستبطأ السلطان سيره واستوزر غيره و

- ﴿ فَرُ وَزَارَةً شَمْسُ الدِينَ أَبِي الْجَيْبِ الدَرَكُونِي ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

قال: قيل السلطان آنه وزير عمك وظهير عزمك وقد سبقت لهخدم وثبت له في القدم قدم . فنصبه في المنصب . ورتبه في أعلى الرتب. واستند وتصدر . وأورد وأصدر . وخاطب الامراء الذين استأثروا بالبلاد ان ينزل كل منهم عن شيُّ مما في يده ليكثر الخواص السلطانية . واستضاف بلاداً عامرة الى النواحي الديوانية . فتوفر الاستظهار وظهر التوفير . وأثمر الرجاء ورجى التثمير . وقال للسلطان قد اتسقت الاحوال . واتسعت الاموال . وقد فرغ البال لشغل بغداذ فاسترجع حقك المفصوب . ولا تترك نجحك المطلوب . فأنها دار ملكك . ومقر أيك وجدك . وأنت اذا مضيت بنفسك فما يقف قدامك أحد ولايكون ممك لاحد يد فلما خضر الربيع مائدته . ووفر فائدته . وأحسن عائدته . عاد السلطان الي همذان وذلك في سنة ٥٥٠ ورحل على سمت بنداذ ورحل عدة مراحل . ونزل في قصدها منازل . ثم بداله فماد لان الامراء الذين سبقت منهم المواعدة على المماودة اخلفوا المدات. ولم يطاوعهالمسكر على مفارقة البيوت والاقطاعات. عند ادراك النلات . فانصرف راجماً وتوجه الى آ ذربيجان . وتم المصاف الذي نصر فيه على عمه سليمان . ثم عاد الى مقر ملكه وفي قلبه من أمر بغداذ هم شاغل . في صميم روحه واغل . وعلم ان الجند لايفارق بلاده في الصيف فانه لا يجمع بين حر بنداذ وحر السيف و فواعدهم الى الخريف وأمنهم من الغرر المخيف . واشتغل بالاستمداء والاستمداد . والاجتهاد في الاحتشاد . وتجهيزالكتب ( ۲۹ \_ آل سلجوق)

الى مجهزى الكتائب. وتبريز المضارب وتمييز الطلائع والمقانب. فارتحل لما انقضى المصيف وأقبل الحريف.

م ﷺ ذكر وصول السلطان محمد الى محاصرة بفداذ وما اعتمده ﷺ و ﴿ أُمير المؤمنين المقتنى لامر الله من حسن الصبر الممقب﴾ ﴿ حميد الظفر والنصر ﴾

قال رحمه الله وصل الحبر الى بفداذ فى ذى القمدة سنة ١٥٥ بأن السلطات محمد قد قرب فى عسكر هائل وعرصم صائل وهو بمنزل «قصر قضاعة» فصدق اهتمام الخليفة بالاحتراز والاحتراس واجد لباس الجد للباس وبالغ فى تحصيل العدد وتحصين البدلد وأدار بالمنجنيقات سورا على السور وملا أبراجه بالحماة المساعير وخرج الوزير ابن هبيرة وخيم تحت التاج الشريف عند المثمنة على شاطئ دجلة بحيث يطل الخليفة من المثمنة على خيمة وزيره ويقرب الاستمار فى دقيق الامروجليله وقليله وكثيره و وفتح باب الكرم المرتجى المرتج وثبت قلب الاسلام الخافق المرتج وأعد المدد الخاصة والحرجية واستخدم المنجنيقية و الجرخية وكان من حزم الحليفة انه مذ توفى السلطان مسمود ونفى مسمود الخادم البلالي من بغداذ أوعز باعداد الذخائر وادخار العدد والاستظهار بشغل صناع السلاح وكانت حجارة المنجنيق معوزة والسفن منها فى السفن ألوفا صارت محرزة . وأمي بناء المراكب المقاتلة والسفن

فرعن في دجلة راسيات كالرعن . وعبر محمد شاه دجلة الي الجانب الغربي من أعلى بغداذ على بعد منها بجموعه ، وراع كل قلب بصدوعه ، وكان قدواعدزين الدين على كوجك فوصل بمسكر الموصل يوم الميماد في وفور من المدد والاعداد . وأطلوا من الجانب الغربي على بغداذ وكدروا المشارب. ووفروا المصائب. ثم بكروا وأشرفوا . وبالغوا في المتو وأسرفوا . ووقفوا بازاء التاج الشريف وشرعوا في السبع . جارين على سوء الطبيع . ونبعت من ماجس قسيهم غروب النبع . وجرحوا من النظارة جماعة أحسنوا بهم الظنون . وأمنوا منهــم المنون . وقابلوا الفرض بالرفض . وقاتــلوا الله تمالى بقتال خليفته في الارض . ونزلوا على بعد من بغــداذ حتى تألفت الوفهــم . والتف لفيفهم موسيروا الى الحلة والكوفة وواسط والبصرة ولاة ومقطمين. وشحناً ومتصرفين . وفي كل نوم يسير الخليفة في دجلة مراكب . مملوءة بمَّانب، فيها المجانيق الحفاف، والعراداتاللطاف، والرَّماة الكماة، والجرخية الكفاة . فيحاذون المسكر المحمدي في دجلة ويرمونهم ويشوونهم ويصمونهم حتى رأى السلطان محمد التنقل الى حوالى سور بفداد فجاء ونزل على الصراة بدار يرنقش الزكوى وعبرأمراءه الكبار الى الجانب البشرق مثل آتابك أياز وعزالدين سماز ومن يجرى مجراهما من ذوى الاعتزاز وبقي على كوجك بالعسكر الموصلي في الجانب الغربي والسلطان معه وهو يعبر في دجلة الى دار السلطنة في جانب بنداذ كل وقت ويمود. والبيض قد هجرتها الغمود، والمقول قد انحات منها المقود. وتبرز خيل بغــداذ في كل يوم منها من يأتي سور السلطان والظفرية ويقفون خلف الباشورة المبنية. للحملة على من يكون منهم في الجاليشية فهم 

وكان إكل جراحة على مقدارها عطاء ولكل عمل مبرور جزاء وفتوفرت دواعي الموام على التهافت في نار الحرب تهافت الفراش في النار. للفوز عند المود بالدين والدينار . فقامت الحرب على بغداذ بالمساءوالصباح . والغـدو والرواح، وطالت مدة الحصار ، ولم يؤثر في الاسمار ، وما عن غير اللحم ، ولا عن الملح والامل مقترب النجح وخسران الخصم دليل الريح وكانوا قدنصبوا من الجانب الذي من دجلة على مسناة دار العميد وبقرب القمرية منجنيةين عظيمين وهموا بنصب منجنيق آخرعلي الحان لذي بناه سرخك مقابل التاج. ولو تم ذلك لأعضل داء الازعاج. فمين الحليفة ليلا رجالا أتوا بنيانه من القواعد . وكان لوقوعه سحرا رجفات كأصوات الرواعد . وكانت السفن المترددة فى دجلة برماة الجروخ والنشاب والقوارير المحرقة . والنفاطات المزرقة . قد آذتهم وآذنتهم بمجزهم . وعزت بازهاقهم . فأزهمت روح عزهم. وماكانت لهم مراكب الاعدة يسيرة يسخرون ملاحيها . ويخسرون مالكيها . ثم لا يثقون بالركـوب معهم فيها فحاروا وخاروا . وتشاورا واستشاروا . فقال لهم بدر بن المظفر بن حماد صاحب الغراف . وكان قد جاهر الحليفة بالحلاف • أنا أكفيكم بسفن مقاتلة • وأغنيكم بمراكب حاملة وجوارى منشئات . وزوارق وشفارات . من بلد واسط والبطائح . من الداني والنازح . فحمدوه وشكروه ومضى وأقاموا ينتظرونه حتى وصل بالسفن الحفاف والثقال . والملاحين والرجال . فامتنع عليهم عبورها في البلد اليهم ورتب الخليفة الرجال في المراكب للقائها. واحراقها بالنار واردائها. ولما شق عليهم ذلك ردوها الى نهر عيسى بمد ان مدوها الى الفرات. وأخرجوها فوق بغداد في الصراة • وتكاملت مدة شهرين في ذلك • ثم

بدأوا بمقد جسر على دجلة فوق دار السلطان من تلك الزواريق • واتسمت طريقهم في العبور بالتغريب والتشريق. وضايقوا في الحصر من الجانبين. وشددوا في منم الميرة وقطم الاقوات بجدع الانوف وقطم اليدين. ووصل اليهم من الحلة امراء نبي أسد ورجالها • وفتا كهاوأبطالها • وقالوا هذه بنداد من جانب دجلة ماعليها سور . وتوانيكم في هجمها قصور وفتور • فسلموا الينا المراكب لنهجمها . وما اسهل علينا أن نقتحمها . واذن لهم السلطان في الزحف فركبوا المراكب مستلئمين معلمين . وعبروا الى المدينة على الموت مقدمين . ولما وصلوا الىقرب السور خرجوا من السفن شاكين . فخرج اليهم من الباب من مماليك الحليفة من طاردهم وجالدهم. وهم معذلك يبمدون من الشاطئ . ويوسعون الى الموت خطوة المصيب غير الحاطئ . ثم كثر عليهم رجال بفداذ كثرة حصلوا منها تحت العسر . وفي قبيض الاسر . وتظافروا الي السفن فغرق أكثرها . وانخسف بهم .وقرها . وقبض الامير حسن المضطرب وأخوه ماضي وعدة وافرة من معروفي بني اسد . وعدم كثير ممن غرق أو قتل أو فقد . وأمر الخليفة تلك الليلة بصلب حسن وأخيـه على دقل زورق . واصبح الباقون على السور مابين مصلوب مشنق . ومقتول معلق . ففتح الله لحليفته من المهالة لاوليائه . والمهالة لاعدائه . كل باب مغلق . وسقط في أيديهم . بمد ما بسط من تمديهم . ولما طال الحصار . وتمادے الانتصار . خاف الحليفة الغلاء . ففتح الاهراء . واقتصر الاجناد في الاعطيات . على تفريق التمور فيهـم والنلات . وأخذوها واحتاجوا الى أثمانها في النفقات. فرموها في الاسواق وباعوها بالدينار . فحمد بذلك استمار نارالاسمار . ومازاد سمر في الاقوات

ولا غلا مطموم في وقت من الاوقات

وفى صفر سنة ٥٥٧ وصلت قائلة الحج فوجدوا دار الحليفة محصورة ٠ والهمم من الخارجين على خلاف تعظيمها مقصورة . ونزلوا في المسكر السلطاني ثم تفرقوا الى بلاده . ورحلوا طالى أُخُوارهم وأُنجاده . ومنكان من بغداد تحيل في الدخول الى منزله ، والوصول الى منهله ، وسغداد حينئذ خلق من التجار يريدون بل يؤثرون مرافقة الحاج . ويقولون متى أخذوا البلد نهبوا بضائمنا . واستخرجوا ودائمنا . فحضروا التاج وأكثروا الضجاج. وحاولوا من ضيقهم الافراج. فقال لهم الوزير « أمير المؤمنين يقول لكم أنتم في حرم احسانى . وفى ضمان أمانى. ولكم بى اسوة وهذه النوبة · مالكهانبوة · وأموالكم في البلد مصونة · وبأسباب الرعاية منامضمونة · واذاخرجتم وضعتموها على طرق الطوارق وتمرضت لكم دون السفر عوائد الحدثان في البوائق. فاصبروا فان الصبر محمود المواقب. وألله لنـــ كفيل بفل ناب النوائب، فضجوا حتى أضجروا، وزجروا فما انزجروا. فوكلوا الى أرائهم الفائلة ، وآرابهم الحائلة ، فاستبقوا الباب. وما استبقوا الالباب ، فخرجوا وأحرزوا تلك البضائع في الدار السلطانية . ولم يقدموا مع تلك الفتن على السفرة الهمذانية. فما مضت عليهم الا أيام قلائل. حتى غالتهم غوائل. فنهبوا وسلبوا وأصبحوا فقراء .وهذه سنة الله في الاغنياء .اذكانوا أغبياء .وسنذكر سبب ذُلك ان شاء الله . قال وأما المسكر النازل فان السلطان رأى مراسلة الخليفة بالاستمطاف والاستمطاء. والاستغفار والاستمفاء وكان في صحبته منالملهاء صدر الدين محمد بن عبد اللطيف الحجندى وشمس الدين أحمد شاذ النزنوي فأرسل كلا منهما على حدة فلم يمكنا من الوصول . وقيـل لامطمع في نجح

السؤال بالرسول . فانكم لوأردتم الاجمال . لقدمتم الارسال .والآن ان استرجمتم و ورجمتم و رأى الورى منكم الندم على مافعلتم • فهنالك نسمع الرسائل. ونقبـل الوسائل. فقنط القومُ من قبول الرسالة وشرعوا في الشر وعادوا الى المدوان ولجوا في المصيان والطنيان • وتخريب الممران • وانخرقت مهابتهم عند أهل بغداذ. فطلبوا بكل نوع عليهم الاستحواذ. فصاروا يكبسونهم في الضياع ، ويغافصونهم (١) بالقراع ، ويقطعون الطرق على علافتهم ، ويوجدون السبل الي تكثير مخافتهم. وكانت الاكلاك واصلة من الموصل عليهـم وعجزوا ان ينقذوها . وامتنع أهـل الموصل بعـد ذلك عن تسيير الاكلاك فما أنفذوها. وكان وزير الخليفة منذ وصل محمد للمحاصرة واصدل مكاتبة أتابك شمس الدين ايلدكز وحشه على الحركة مع أحد الملكين ملكشاه أو ارســـلان شاه الى همذان فوصلهم الخبر بأن ملكشاه هجم على البلاد . واستولى على الطراف والتلاد . واقتطع الاقطاعات وحوي الغلات . ورفع الارتفاعات . ففت ذلك في عضد المسكر وتضمضع ثباتهم بهــذا الحبر . وحمي أيضاً عليهم الحر . واشــتمل البر والبحر . فاجتمع عند السلطان الحواجكية والامراء. والاماثل والكبراء. وكان الوزيرشمس الدين ابو النجيب الاصم الدركزيي والمستوفى رضي الدين أبو سمد الحوافى ونائب الاستيفاء كمال الدين ابو الريان ومن الامراء آنابك أياز وعن الدين ستماز وشرف الدين كردبازوومسمود البلالى وظاهمهم علىالرأى زين الدين علي كوجك الموصلي وقالوا نعبر باجمعنـا الىالجانب الشرقى ونصدقهمالقتال.

<sup>(</sup>١) غافصه أي فاجأه وأخذه على غرّة اه محبط للغيرو ذابادي

ونديم عليهم النزال • فان تيسر الفتح • فقد سفر النجح • وان تمذر وتعسر تفرقنا على مواعدة المماودة من قابل. وحصلنا من ادراك الطوائل على طائل. ثم عمدوا الى الجسر الذي لهم فاحكموه . وتجاسروا على الحكم الذي اعتمدوه. وأصبح المسكر في يوم الاربماء من شهر ربيع الاول وقد أخذ عدته ولبس شكته .وركب خيله . وسحب من السوابغ على السوابق ذيله . وشرعوا في العبورعلى الجسرمن دحمين ووعلى العثور بالمنية مقتحمين واتفق فيذلك اليوم هبوب ريح عاصف. وتموّج بحر من الهواء قاصف. وتلاطمت الامواج. وتزاحمت الافواج . وثقل الجسر وانقطع. وهم المسكر ان يرجع . فلم يجد طريقاً للرجوع · وخاف من على الجسر من الوقوع · فحـ دوا ايديهم الى الدبابيس وفاضطر بوا واضطروا الى التنكيس والتمكيس وولم يشعر من ورائهم بالامر ولم يطلموا على انكسار الجسر وانخـرءوا لما هالهم.وحسبوا ان خطبا غالهم . فهاموا وما فهموا .وهموا . وركب السلطان عند اشتباه الحطب . واتجاه الحبط . وشط نازلا ونزل الى الشط . فقيل لزين الدين على كوجك أنَّ السلطان قد ركب . وأن المسكر قد أضطرب . وأنه قد عبر الى الدار. وحصل على الاستشمار. فركب أيضاً في العسكر المـوصلي على سبيل الاستظهار . ولمنا شاهد أهـل بفـداذ اختلافهم واختلالهم . بشمار أمير المؤمنين ونصره • وزحف العالم في بره وبحره • وجذفت السفن الحفاف بمن خف من الرجال. وهجم الحق على الباطل بالابطال .والقوم مشغولون بانفسهم محائرون لما عراهم من تمكسهم . ومن حصل منهم في الجانب الشرق. لاطريق له الى الجانب الغربي. فتقحم البغداذيون على الدار

الملطانية وأجلوهم عنهاء وأبمدوهم نهاءودخلوها ونهبوا مافيها منالاموال الودعة • والاثقال المجممة • وعاثوا في بضائع التجر وودائع السفر. ولما لم يبق في الدارشي قلمت أبوابها . وقطمت اسبابها . وانصر ف القوم ها ثبين . خا ئبين سادمين . نادمين . وشنلوا عن أثقالهم . وثقلوا باشــنالهم . ووقفوا على مهوات الحيل الي دخول الايل. ثم سروا وأدلجوا ، وعَرَّجوا الى تلك المسالك ولم يُمَرِّ جوا ، وساره ن بالجانب النربي من عساكر همذان وآذر بيجان مع عسكر الوصل للضرورة .ودفعوا اليمالم يقدروهولم يخطر لهم من الاخطار المقدورة . وأصبحت بفداد وقد أتاها لله بالفرج. وقرن بهاءهابالبهج. وأحكم حكم نصرها من الطافه بالحجيج ، وأنجى أهالها في سفينة السكينة من طوفان الفتن المتلاطمة البجع وغيض الماء وقضى الامر ونصر الحق وحق النصر وكف المقتني عن اقتفاء المنكفين. وستر على المستترين منهم فى المحال والمختفين. وانتشرت ساكر أمير المؤمنين في البلاد. واستبشرت بالنصر المعتاد، وعرفت الاعاجم انه لامطمع بمدها في بنداد . قال :وكنتحينئذ ببغداد .وحبرت قصائد في هناء الامام واستخدمني الوزير عون الدين تلك السنة في النيابة عنه بواسط نقلني من المدرسة الى العمل • وعطاني عن الاشــتغال بالعلم وظن انه - لاني بش**غله من العطل** 



( ٣٠\_آل سلجوق )

ح ﴿ ذَكَرُ وَفَاةُ السلطانُ سَنَجَرَ بِنَ مَلَكُشَاهُ بِنَ أَلْبِ ارسَلانَ بِنَ ﴾ ﴿ دَاوِد بِنَ مَيكَائيلَ بِنَ سَلْجَقَ وَشَرَحَ نَبْذُ مِن ﴾ ﴿ دَاوِد بِنَ مَيكَائيلَ بِنَ سَلْجَقَ وَشَرَحَ نَبْذُ مِن ﴾ ﴿ أَحُوالُهُ مِنَ ابْتَدَاءُ عَمْرُهُ الى خَاتَمَةً أَمْرُهُ ﴾

قال رحمه الله: توفی سنجر یوم الاثنین رابع عشر شهر ربیع الاول سنة ۷۰۰ بمد خلاصه من أیدی الفز وکان مولده بظاهر سنجار یوم الجمعة لخس بقین من رجب سنة ۷۷۱ وولاه أخوه برکیارق بلاد خراسان سنة ۹۰۶

## - ﴿ ذَكُرُ السبب في ذلك ﴾

قال: كانت بلادخراسان في أيام ملكشاه ساكنة المالك. آمنة المسالك. مشحونة الاطراف بالشحن مسكونة الاكناف بالسكن موطنة الديار بالابرار دارة المواطن بالمبار ونظام الملك بنظام الملك مستنب مستدف ونائله لذوى الفضل مُستَكف ولذوى الجهل مستكف وما بخراسان رأسان وما تسلط بها سلطانان فلما استشهد النظام وأباح حمي ملك ملكشاه الحام افسخت تلك المهود واستشرى الشر واستفرى الضر واستولى كل صغير على كبير وكل مأمور على أمير وكان

للسلطان ملكشاه أخ يقال له ارسلان ارغون وكان مقطماً عبلغ سبمة آلاف دينار في نواحي همذان وساوَه فقيــلله اليكم تلزم مرارة العُظلة والقناءة. وتهجر حلية الملك والحلاوة . وحركوا ساكنه . وبعثوه على شغل أخلى عنه مسأكنه وفنزل عن قراء القرار وركب مطا المعاار واشتد بطل الطاب و وشد لبب الخبب . وجاء الي نيسانور فما تمكن منها . ودفعه أهلها عنها . فصدع مروة مرو ، وقال أملكها ولا غرو ، فانقاد لامره الامير قُوْدَن شحنتها. وجملت تحت مكنته أمكنتها. فقوى ارسلان ارغون نقودن . فاله وجد الجواد وعدم الكؤدَن واستولي على بلخ وتِر مِذ وصَّفت له خراسان • وحيزت بلدانه البلدان وكتب الى ابن أخيه السلطان بركيارق « انى قدملكت موضع جغری بك داود جدّی . بجدی وجدی .وقد رضیت به رضاء قانع .وأنا فيما سواه غير طامع ولا منازع وانا باذل لما تطابون • وحامل لما فيه ترغبون»فرأى بركيارق انه بالمراق فى شغل شاغل . وهم زائد غير زائل. فأمسك عنه . وأظهر انه قبل منه . ثم بدا له وآثر قتاله وكان عنده عمه الآخر بورى برس بن الب ارسلان فأنهضه لقتال أخيه وضم اليه مسمود ابن ماجر وأمير آخر التونتاش • واجتمعت عليه عساكر خراسان فطار من النشاط وطاش . وحث المزم البطاش . فأما مسمود فان التونتاش توهم منه بما قيل له . ففتك به وبولده . وصار الامر كله في يده . ووزر للملك بورى برس عمـاد الملك أبو القاسم بن نظام الملك فوضع ورفع · وفرق وجمع · وخرق ورقع ٠ وضيق وأوسم ٠ وصاف بورى برس أخاه ارسلان ارغون وصدمه . وحط عليه وحطمه . وهز طوده وهزمه . فعاد ارسلان ارغون الى بلخ مكسوراً مخسوراً • وأقام بورى برس بمكانه منصـوراً مسروراً • ثم

أرسل ارسلان ارغون الى الاطراف والاوساط وحشد وحشر ومض الى مرو وفرض مروتها . وحط ذروتها . وفتحها عنوة وهدم سورها .وقتل جهورها . وبرز بوري برس من هراة لقصــد لقائه . وحفظ البلاد . ر بلائه • فزحف العسكر الى العسكر • وطن الذباب في المغفر • وضبح الثماب في لبة الفضنفر . وجني ثمر النصر من ورق الحديد الاخضر . وطارت فراخ الجماب الى أوكار المقل ، وأدمت لواحظ السهام من الخدود مواضع القبل وبرز البوار لبوري برس وكسر • وأدرك وأسر • وحمل الى اخيه ارسلان ارغون فها رق له ولا رفق . فاعتقله في ترمذ ثم خنقه . وأخذ وزيره عمادالملك ابن نظام الملك وصادره على ثلثمائة الف دينارثم قتله .ولم يترك سوءاً الاعمله لا جرم أخذه الله وأقدر عليه قدره . وسلط على صفوه كدره . فانه عاد الى مرو وظن آنه ملك ووان خصمه هلك . فقال له منجمه « أرى عليك قطماً. وأنت لاتملك لما قدر دفياً . والحزم تحرزك وتحرسك الىأن تؤمن المحافة. ولاً تخشى الآفة » فاحتجب عن اصحابه · واغلق رتاج ابوابه · ولم يدعالاً مملوكا صــفيراً كان به يأنس فانتظره . وانكر تأخره . فلما حضر عاتبه كيف ابطأ . وعاقبه حيث اخطأ . فضربه النه المكين معه وصرعه . فقضى موضمه . فلما قيل للمملوك لم فعلت مافعلته . وعلام قدّته . قال « اردت ان اريح الحلق من ظلمه . وكان هذا نقضاء الله وسابقاً في علمه » وقتل ارسلان ارغون في سنة ٤٩٠ وسنه ٢٦ سنة

وكان السلطان بركيارق لما عرف استيلاء عمه على خراسان قلدها اخاه المارث سنجر . ورتب معه العسكر . فوصل الحبر بمقتل عمه فكفي قتاله . واستصوب انفاذ اخيه وارساله . وسار ومعه سنجر فلما وصل الى دامنان

وصله الحبر ان اصحاب عمه قد اجلسوا مكانه ولدا صغيراً له ، فلها علموا بمقدم سنجر نهضوا بالصبى وهو ابن سبع سنين وطلبوا من السلطان بركيارق لما عرفوا قربه منهم له الامان واظهروا له الاذعان واحضروه عنده فاكره واحترمه وقدمه ، وكان وصول الصبي فى خمسة عشر الف فارس وقد استصفروه ، ونهبوا خزانته وافقروه ، واقطعه السلطان بركيارق فى نواحى الرى وهمذان ، ودخل بركيارق الى خراسان ، وبلغ الى تره في واستولى على جميع بلاد خراسان ونفذ فى سهرة ندامره ، وولاها للخان سايمان تكين ثم لحمود تكين بعده ، ثم اقرها على هارون تكين وحده ، وأطاعه ابراهيم صاحب غزية ، وأعطاه الله فى البسيطة المكنة ، وبق سنجر معه لا متولياً متحليا ، في البسيطة المكنة ، وبق سنجر معه لا متولياً متحليا ، ولا موليا ه تخليا ، بل عليه اسم الولاية ، وعقد الرأى والراية ، حتى سمع السلطان بركيارق عن العراق بما تم من النتوق ، وما وهى به من عقد الوثوق .

وفضى، ويدالمك بنظام المك الى جنزة ، لبعث السلطان محمد بن ملكشاه على طلب المملكة ، وحثه على الحركة ، فسار محمد الى الرى وبركيارق بها ، فلما وصل محمد اليها فارقها ، وأخذت امه زبيدة خاتون فحبسها السلطان محمد وخنقها ، ومضى بركيارق الى بغداد على طريق خوزستان وواسط واتصل به سيف الدولة صدقة بن منصور ، وعاد الى بلده بوفر ووفور ، وحباء وحبور ، وعاد اليه كوهم ائين وكربوقا فحرج على طريق شهر زور واجتمع عليه من التركمان خلق كثير وحارب أخاه محمداً بموضع يقال له كور شنبه فانهزم ، وانفل حده وانثلم ، وسار فى خمسين فارسا الى أسفرائين ثم تم الى نيسابور ، واستنجد الامور ، وقبض على وجوه البلد وأماثله ، وأخنى على أعيانه الامراء واستجد الامور ، وقبض على وجوه البلد وأماثله ، وأخنى على أعيانه

وأفاضله ومات فخرالاسلام أبوالقاسم بن الامام ابى الممالي الجوينى في اعتقاله وكان السلطان سنجر حينئذ بباخ مع رجاله . ومده الامير كندكر وأرغش وكان قد استولى على معظم بلاد خراسان رجل يقل له حبثى بن التونباق وقد شق العصا بالعصيان والشقاق وهو متيم بالدامغان . وتحت استيلائه أكثر بلاد خراسان وطبرسنان وجرجان و و مه قلمة كردكوه وقد تطرق منه المكروه و فهض سنجر في أرغش وكندكز الى قناله وهو في عشرين النام من رجاله و ومعه خسة آلاف فارس من الباطنية أصحاب اسمعيل الكلكي صاحب طبس وقويت قلوب السنجرية بوصول السلطان بركيارق فاقد وا اقدام الليوث واستهلوا استهلوا استهلال النيوث وصده وا الاطواد بالاطواد وأ نكحوا الهام بنات الاغاد وكانت الكرة عليهم ثم صارت لهم واستحلوا وتالم وقتلهم ووقع حبشى في الهزيمة الى بعض القرى فا خذ وأ ثخن وحمل الى الاميرين أرغش وكندكن فاعتقلاه و وبذل عن نفسه مائة الف دينار وهيل وقتلاه وقتلاه

وعاد السلطان بركيارق الى العراق واتصل به جاولي سمةاوو وايتكين النظامي واصبهبد صباوه ثم جاء الاهير اياز في خمسة آلاف فارس مدرع مقنع وقصد همذان وهو في خمسة عشر الما وأخوه السلطان محمد بها في سبعة آلاف فاصطدما والتقيا واحتدما واصطليا و وتجات الوقعة عن هزيمة السلطان محمد . وأفلت منها بجمع مشرد ، وأسر ، ويد الملك وقتله بركيارق بيده تشفيا منه بقتله ، لما سبق اليه من سيئات فعله ، وانتزح السلطان محمد الى جرجان واتصل الخبر باخيه سنجر فاغتم له واهتم ، وساء ماتم ، وأنفذاليه مالا كثيراً من نيسابور ، ثم سار للقياه ولقيه بجرجان وصحبه الى بغداد ،

وجملا دار الحلافة المماذ والمماد . وجلس الامام المستظهر لهما . وأفيضت الحلم عليهما . وعقد الحليفة لهما اللواء بيده . واستقام كلاهما من الملك على جدده . ورحل سنجر على سمت خراسان عائداً . وتأهب محمد لقتال بركيارق عامداً . وتصافا بقرب روذ راوَر ثم افترقا من غير قتال • واتفقا بعــد ذلك على صلح وإصلاح حال . ثم انفسخ بينهما عقد السلم . وجرى كلاهما من قصــد أخيه على الرسم ، ووقعت بينهما بالرى وقعة أخرى ، واتصلت بين المسكرين رسل المنايا لترى . وحوصر السلطان محمد باصفهان فراسله الملك ، ودود بن اسمميل ابن ياقوتي بن ميكائيل يمده بالاتصال به . واسعافه في تصرفه بمطالبه . فخرج السلطان محمدمن الحصار ومضى صوب أرآنية واخترم مودود قبل اجتماعه به. وقوى محمد بمسكره . فسار بركيارق لحر به والتقيا على باب خُوَى في جمادى الآخرة سنة ٤٩٦ وانهزم محمد الى بلدآنى . ثم توسط بين الاخوين الاقاصى والاداني . وقسم الملك، بينهما قسمين واستقر ان يكون للسلطان محمد ماوراء النهر الابيض المعروف باسفيذروذ مع الموصل والشام. وعاد الملك بهذه القسمة الى النظام . وخطب لبركيارق ببغداد واصفهان وجميع العراق وسائر الاقطار والآفاق . فلما سكن الى قدرته حركه القدر . ودنا من ورد عمره الصدر . وتوفى ببرَوجِرِ ۚ فَى شهر ربيع الآخر سنة ٤٩٨



# 

قال واستمر أمره مخراسان وقورت سلطنته • وتسلطت قوته • فقدر قدر خان صاحب ماوراء النهر . انه ان عبر الى بلاد خراسان ملكها بيد ُ القهر ، وطمع في سنجر لصغر سـنه . ودار تسويل هـذا السؤال في ظنه ، وكان الامير كندكز يكاتبه . وعلى التأخر يماتبه . فمبر ألنهر في مائة الف يضيقون الفضاء الواسع ويحققون القضاء الواقع . وهو لقصد سنجر مصمم وللقائه مقدر . فاتفز ان قدر خان خرج عن عسكر دمتجرداً . وبخواصه متفرداً . وبعد عن مخيمه في ثلثما له فارس متصيداً . فعر ف سنجر الفرصة فيه فأدركها وانتهزها . واعتد انفراده غنيمة فملكها واحرزها . وأنهض اليه برغش اسفهسلار عسكره في عددة مناخبة فنصيده من منصيده • ووقع في يده وقد سقط في يدد وسهل على سنجر من أمره ما عده عسيراً ٠ وحمل قدر خان وأحضر بين يديه أسـيراً . ثم أمر به فضرب عنقــه وتفرق جممه وانطفأ شممه وعاد السلطان سنجر الى مقره وطلع فيلقه مفلقه . وذلك في حياة أخيه بركيارق قبيل أيام وفاته . وساعده السمد من جميع جهاته

ثم اسنمرت سمادته وسمدت أموره ، وأنارت مطاله وطلع نوره ، وقصده برر امشاه من أولاد السلطان محمود بن سبكتكين اليه لاجيا ، ولانجاده راجيا ، ولشقيقه المستقر على سرير ملك غزنة مشاققا مداجيا ، فرعى وفادته . ورأى افادته . وآثر ايثاره في اجارته واجابته ، واختار اختياره

فاغاته واعانه . فيمل غزنة منزاه وبلغ الحبر الي السلطان محمد فلم يحمده وكتب اليه ان « هذا بيت كبير فلا نقصده » فرد فصح الاخ ، واستمد لاصراخ المستصرخ ، وذلك في سنة ، ١٥ وخرج صاحب غزنة وجر ذيوله ، وأجري سيوله ، وصف خيوله ، وزف فيوله ، وجاء سنجر والجتر على رأسه خافق ، والنصر ليمينه مصافق ، وكان لصاحب غزنة خسون فيلا قد صفها بين يدي صفوفه ، وألها قدام الوفه ، وعليها الكماة الحماة ، وذو والحمية الرماة ، وكادت تصح على سنجر الكسرة فان الحيول نفرت من الفيول ، حين أقبلت كالسيول ، فترجل الامير أبو الفضل صاحب سجستان ، وتهورفي الاقدام ، ودخل بين قوائم الفيل الاعظم فشق بخنجره بطنه فصاح الفيل وولى ظهره ، واتبعت الفيلة اثره ، فانهزم العسكر الذزنوي ، وانتصر الحرب السنجرى ، واحتوي على أموال غزنة وخزائها ، وحصل على ظواهرها وبواطنها ، وكان ملك آل محمود من اول عهده بكر الم يفتض . وختما لم يفض حتى اتى سنجر وكسر سكره ، وهتك ستره

فلما استصفی أموال غزنة وفرغ خزائنها المهلوة ، ونفض كنوزها المحشوة ، نصب بهرام شاه علی سریرها وأمره ، وقد خربها بتعهیرهاوشفل ذمته بما یؤدیه الیه كل سنة من قرار ، وهو مائنان وخمسون الف دینار، وكتب الی أخیه السلطان محمد ببشری الفتح ، ویسری النجح ، فوجم لذلك وكان في مرضه الذی شاله ، وسهمه الذي نهكه وانحله ، وتوفی بعد ذلك بسنة وقوی سنجر ، واجنمع علیه العسكر ، وقصد بعد ذلك بسنتین سهر قند، واجنی جناها الجند ، وذلك بعد تطویل حصر ، وتضییق عصر ، وكان صاحب احمد خان ، الكبیر الشأن ، الاثیر السلطان ، وهو الذی كان له اثنی عشر الف احمد خان ، الكبیر الشأن ، الاثیر السلطان ، وهو الذی كان له اثنی عشر الف احمد خان ، الكبیر الشأن ، الاثیر السلطان ، وهو الذی كان له اثنی عشر الف

مملوك تركي وكان لا يترك غزوالترك يتوغل فى بلادهم مسيرة شهرين . و بنتني ظافر اليد قرير الدين . ثم أصابت علة الفالج . وأي طبه على الممالج . وبقي سنجر ستة اشهر يحاصره . ويضايقه ويصابره . الى أن اخرج اليه احمد خان . في محفة يحملها الفلمان . فاجاس بين يديه ساعة . وهو لا يجد للكلام استطاعة . ولما به سائل . وشدقه ماثل . ثم حمل الى دار الحرم للقرابة التي بينه و بين تركان خاتون زوجة سنجر . وولى نصر خان مكانه . وأحى به سلطانه

ثم غدر صاحب غزنة الملك بهرامشاه بعهد سنجر ونكل عن ضمانه . فعزم على التوجه الى غزنة ثانيا . ولاءنة جيوشه وجنوده اليها ثانيا . ونهض الها ولما بلغ الى بَسْتُ عسر عليه الوصول . وحالت الوحول . وتعــ ذرت الملوفات ، وكان التبن اعن من التبر ، والشدة جاوزت حد الصبر ، فهاكترث بذلك وتهور وأقدم فبهربهرامشاه رعبة . وابعده الى لهـاوور قربة . ووصل سنجر الى غزنة مغيراً • ولكائس الدوائر عليها مديراً وسلبت أموال وأرماق ونهبت محال واسواق ولما انحسر الشتاءور تسامو رغز نة عادالي خراسان ولماتوفي اخوه السلطان محمد بالعراق في سنة ١١٥وتولي الله محمو دالسلطانة وحدثت تلك الحوادث احتاج سنجر الي الالمام بالمراق فجرت الوقمة التي قدمناذكرها. واوضحناعرفها ونكرها. وما عاد سنجر الا وقد خطبله بالمراقين وبالشام والموصل وديار بكر وديار ربيعة والحرمين . وضربت الدنانير باسمه في الخافقين ويلقب بالسلطان الاعظم معز الدنيا والدين . وولى ابن أخيه محمود بن محمد عهده بالمراق ونمته بمغيث الدنيا والدين.وقد ذكر وصول سنجر الى المراق في أيام محمود نويتين . وفي عهد طغرل وفي عهد مسمود دفعتين . لكنه فى زمان مسمود لم يتجاوز الرى ً

## ۔ ﷺ ذکر وزراء السلطان سنجر بخراسان ﷺ ⊸

قال رحمه الله: كان من كتاً به المخصوصين به فى صغره العميد أبو الفتح ابن أبى الليث وصل معه الى بغداد في ثامن شوال سنة ٤٨٩ ومع سنجر آتابكه كمج كُلاً موذلك فى عهد أخيه بركيارق وابتداء خلافة الامام المستظهر واستوزر عند مضيه الى خراسان فخر الملك المظفر بن نظام الملك وكان مبر المبرة . سرى الاسرة ، منصور الصحبة . مصحوب النصرة ، ورزق التأييد والتمكين ، ومشى الامور عشر سنين . وقتل يوم عاشوراء من سنة . ، واستوزر بعده ولده صدر الدين محمد بن فخر الملك فكفى المهم ، وشفى الملم ، وشفى الم

#### 

#### ۔ﷺ ذکر السبب فی ذلک ہے⊸

قال: كان السلطان سنجر مملوك يقال له قايماز قد استحسنه واستخصه واشتهر بحبه واستخلصه وقد أصبح به صباً و وشغفه حباً و وتسحب على السلطان بدلاله وادلاله و وما صاريالي لعمله باشتفال باله به بشغل باله وكان هذا المملوك يعرف بكج كلاه و اى ماثل القلنسوة وكان الوزير ابداً يهاه ويرده الى نهاه وقال له يوما « ان عقلت والا دبرت في تسويتك وقومت ميل قلنسيتك » فقال له غير ه حكترث بوعيده وقابل تهديده

بهدیده «اما ان تسوی قلنسوتی و إما ان أسوی عمامتك «فاتفق ان السلطان كان فى ضيافة الوزير واصطبح واغتبق عنده ثلث ليال . فلماكان فى اليــوم الثالث والسلطان في سورة راحه . وسكراصطباحه . وقدذهب ذهنه . وضعفت قوة تمهيزه • وعينه في عين المملوك ويده في يده وقد ملكه بغمزته وتفميزه. فغافله ونزع خاتمه . وساتره امره وكاتمه . وقام و. ضيوهو حاقد والوزير في حجـرته راقد . وقال « استأذنوا لي عليــه فقد جئت من عند السلطان عهم اليه » ولج حتى ولج . وكل من كان حاضر ابدخوله خرج . فلما استخلى المجلس ، واصنى الوزير له واستأنس ، حز رأسه وعلمه من يده ودخل على السلطان ووضعه بين بديه فصحا سنجروها له ماجري من اجترائه واجتراحه. وأخانه ماتم من اقتحامه واتقاحه . واستدعى الامير قماجا . وهو أوضح بوزیری و قد نهٔ صعلی سروری و سریری فاخرجه من عندی علی وجهه سحباً . وقطمه اربا اربا » فقال له « هذا أمرُ فظيم . وصنع شنيم . وحفظ الناموس يوجب ان لايمرف احد من رعيـة بلدانك . ان مشل هـذا الامريتم في سلطانك . بنير استئذانك. فاظهر آنه جرى باذنك . وصرت جاهك واحذر من وهنك . واركب الآن الي دارك . وارجم الى قرارك » فقبل النصيحة وكتم الفضيحة . ثم أمر بعــد مدة بقتــل ذلك المملوك اسوأ قتلة . ومثل به أقبح مثلة

واستوزر بمده ابن أخي نظام الملك وهو شهاب الاسلام عبد الدوام. ابن الفقيه عبدالله بن على بن اسحاق وكان ذا فضل وافضال وقبول واقبال. وبأس ونوال ممتبحراً في علم الشرع ممتكلما في الاصل والفرع وصارت

الفقهاء في زمانه سوق و وظهرت بهم حقائق وحقوق ولم يزل مقصدا الفضلاء ومفضلا على التصاد و سديد الامر آمرا بالسداد . وتحلى الملك بحلاه و تجلى بسناه . الى ان توفى بسَرَخْسَ يوم الحميس السابع عشر من المحرم سنة ٥١٥

وتولى الوزارة بمده أبو طاهم سمد بن على ابن عيسى القمى وكان وجيه القدر . نبيه الذكر . وكانت وفاته يوم الاربعاء الحامس والعشرين من الحرم سنة ١٦٥

وتقلد الوزارة بعده الكاشغري وصرف عنها في صفر سنة ١٥ وتقلد الوزارة بعده معين الدين مختص الملك أبو نصر أحمد بن الفضل بن محمود وقد تقدم ذكر فضله وشكر نبله . ولقد كان أمجد الاجواد. وأجود الامجاد . وهو الذي حسب أيام عمره ، ورد كل مظلمة جرت علي ذكره . واستدعاه السلطان سنجر لافتقار ملكه اليه وعول في وزارته عليه ، وفتكت به الباطنية يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من صفر سنة ٢١ه

وقلد الوزارة بمده نصير الدين أبو القاسم محمود بن أبى توبة المروزى وكان أوزر الفضلاء وأفضل الوزراء ولم يزل للافاضل جامماً وللاراذل المماً . وقصده أهل الفضل وآواهم بالاحسان الوافر الى وارف الظل وخدمه العلماء بمصنفاتهم وخصوه بمضافاتهم وصنف له عمر بن سهلان كتاب البصائر النصرية وهو الكتاب الذي لم يصنف مثله في فنه ولم يسبق الى احسانه فيه وحسنه . قال : وأنشدني باصفهان شيخنا جمال الدين عبد الرحيم بن الاخوة الشيباني البغدادي من مدائحه فيه عند سفره الى خراسان واجتدائه منه الاحسان وقوله من قصيدة مدحه بها بنيسابور خراسان واجتدائه منه الاحسان وقوله من قصيدة مدحه بها بنيسابور

ليلة عيد الفطر سنة ٢٥٥

خَلَّ الظُّلاَم لا يُدى الضُّمَّر القُو دِ اللَّيْلُ والنَّاجِيَاتُ الضَّمْرُ أُخْلَقُ بِي

وَ لِلقَواصِبِ مَنَّى هَبِّـةٌ وَســـَتْ قَرْعُ الظي بالظي أشهَى لساً مِمَتى والأعجبان وأحوَالُ الْوَرَى عَبَبُ وَمنتَشينَ على الأكوَارِ رَنَّحُهُمْ اذا اطمأنَّت بهم أرْض نَبَّت بهم شامُوا بُرُوقَ النَّى وَأَشْتَفَ أَنْ سَهُمُ حتى أُطَّبَاهِم وقد كلَّتْ عَزَاتُمْهُمْ لين السجّايا وفي اثنائها شرس والمرء والسيف مالم يبديا أثرآ فذاك والافق منبر هياد به

يهنتكن ما انبث مِن أثوابه السود اذا تَصار مِنْ أَزْماني حَنتُ عُودي

بِهِنّ ما ازوَرّ مِنْ هَام الصّناديد من 'مُسمِع خَنْث الاعْطافِ غريد غُمْرُ مَعَنَى وحُرْ غيرُ مَكَذُود سُكُرُ الكَرَى لامجاجاتُ المَناقِيد حاج تُلاعِبُ بالمهريّة القُودِ تَطَلَّمُ نَحْوَ لا بأسِ ولا جُود نَدَى الوزير نصير الدين محمود والماء والنار يكتنان في تود حی کمیت و سلول کندود أروى لمافيك من وطف المراعيد كما يراعك والهيجاء كالحة ينني عن السمهريات الاماليد اذ اعظى صهوة القرطاس ضاءكة آثارك البيض في آثاره السود فدم عا يكمد الاعداء مفتبطاً فضي بك السمده ن عيد الي عيد

قال: وصرف عن الوزارة في سنة ٥٢٦ عند وصول سنجر الى المرأق

بعد وفاة ابن اخيه السلطان محمود بن محمدوترتيب السلطنة لاخيه طفرل بن

محمــد مكانه . وكان القوام ابو القاسم الدركزيني مســـتولياً على الدولة وسأل

الدلمان سنجر أن تكون وزارته باسه و وتجرى رسومها برسمه . ويكون هو بالدراق لشغل طغرل مدبراً وعلى توفر ماله وجاعه متوفراً ويستنيب في الحضرة السنجرية من يكفل بامورها ويكنى . ويكلف بمصالحها ويشنى و فاحيب سؤله وأصديب سؤله و وعزل الدالم وولي جهوله و وصرف ذلك الفاضل بهذا المناقص و وراج المنشوش بكساد الخالص وتقلد يابة لوزارة عن الدركزيني ظهير الدين عبد العزيز الحامدى . وكان عبد العزيز هذا يسكن اليه سنجر لامانته وديانته وهوالمبول عليه في خزانته وهو يناظر الوزراء في قرب مكانه و كانته و وانما فوض اليه الدركزيني نيابته لانه علم ان الام بنيره لا يتمشى وان ثوب الملك بدون طرازه لا يتوشى . ولما صلب الدركزيني بيابته لانه علم ان الام وضربت رقبته بالعراق . تقلد الوزارة السنجرية ناصر الدين طاهر بن فحر وضربت رقبته بالعراق . تقلد الوزارة السنجرية ناصر الدين طاهر بن فحل المهد . وكان في تقويم ماتأود واصلاح مافسد باذلا للجهد ، وتوفى بسد المهد . وكان في تقويم ماتأود واصلاح مافسد باذلا للجهد ، وتوفى بسد المهد . وكان في تقويم ماتأود واصلاح مافسد باذلا للجهد ، وتوفى بسد المهد . وكان في ذى الحجة سنة ١٤٥



### ۔۔ﷺ ذکر جماعة من خواص سنجر وممالیکه احبہم ثم سلام ﷺ۔۔ ﴿ ووضمہم بمد ان أعلام ﴾

قال رحمه الله : كان من عادة سنجر ان يشتري غلاما اختاره ثم يتعشقه ويشتهر بحبه . ويستهتر بقربه . ويبذل له ماله وروحه . ويجمل ممه غبوقه وصبوحه . ويملكه حكمه وبوايه سلطانه . فاذا نسخ الليــل نهاره . وسيـج البنهسج جلناره . سلاه وقلاه. وتخلى عنــه وخلاه .وانتهى في مقتــه الى ان لايرضي بهجره بعد وصله . ورأى الراحـة منـه في قتله . ومن جملة أُولئك مملوك كان لصير في اسمه سنةر. فمشقه سنجر قبل رؤيته فاشــتراه بالف ومائتي دينار ركنية . بعد تشريف لمالكه وعطية سنية . وحكى عن ظرير الدين عبد الدريز خازنه انه قال استدعاني سنجر يوما وقال اني آمرك يما هو اوفق خدماتك . وأوثق لحرماتك . فانهض فيه بثباتك. وأت فيه الممكن يوأتك . فأجبته بالسم والطاعة . وبذل الوسع والاستطاعة . فقال « هذا مملوكي سنقر الخاص قرة عيني وثمرة فؤادي . وريحانة روحي ونتيجة مرادي . وهذه خزانتي تحت ختاك . ومالي محكمك . وحمول غزنة وخوارزم قد وصات فاقبضها . وبذول المالك قد عرضت فاستمرضها . وهذه خدمتي التي آمرك بها في حقه لاترفضها وافترضها . ولا تستأذني في شيُّ ولا تستأمر. وقدم هذا المهم واستخر الله فيه ولا تستأخر اريد ان تضرب له سرادق كسرادق . وتجرى له سوابق كسوابق . وتشترى له أان مملوك

يَشُونَ في رَكَابِهِ • ويمشونَ الى جنابِهِ • وتحل اقطاع من رأيت حل اقطاعه وتعتده عليه ، وتأخذ ملد من شئت وتفوضه اليه ، وتجمل له خزانة كخزاتي بالمال مملوَّة ، وباجناس الصياغات الذهبية والفضية مجاوَّة ، وتجمل له ديوانا مجملا باماثل الكتاب . وأفاضل النواب . بحيث يكون بمد اسبوعين صاحب عشرة آلاف فارس» . قال فاستمهلته ثلثة أشهر فما أمهل . وأمر بترك الريث واستحجل . فما زات به حتى فسح لي في مهلة شهر ونصف وشرعت في الامر وأنفقت على ماقدره في عشرين يوما سبمائة الف دينار ركنية و ذلك سوى مانقاته اليه من الحزانة من الآلات الحسروية والثياب المدنية.وذلك سوى الاقطاعات.والولايات والتقريرات. ثم أخبرته ولم يض الشهر بأنه قد استمر الامرفركب السلطان سنجر فرأى المساكر صفوفا. والحيل صفونا - حول سرادق سنقر الحاص فرأي رواء ظاهرا ، وبها ، باهراً . قال: فمانقني وشكرني. ونوم بي وذكرني. وفوض الي أمر خزانــه. وأمرنى بتحصيل مطالبه . ووصى كلا منا بصاحبه . قال : فلم يمض سنتان حتى اشتملت نار خده في الدخان نشنف. وأنف. وعاف وعزف وسينقر نزيد في التسحب عليه والتبسط . ويستديم مم عادة التسلي عنه عادية التسلط . وزاد في غيظ الامراء . واستحقار العظاء . واستصفار الكبراء . وهو لايبالي بسنجر اذا توعده . ولا يلتفت اليه اذا تهدده . فاستدعى السلطان يوما جميع أمرائه الي حجرة مفردة مفردين . ومن جميع أصحابهــم سوى سلاحى واحد مجردين . وقال لهم واذا دخل سنقر الحاص اليكم ضموا فيه بأجمكم السكاكين فبادروا إلي ماأمروا به وامتثلوا. ووثبوا اليه ومثلوا.وعاد ذاك الضباء دبجورا . وذلك الهاء هباء منثورا ( ٣٢ ـ آل سلجوق )

قال :ومنهم قايماز كج كلاه قاتلوزيره ،وقد آل تمظيمه الى تصغيره ، ومن جملة من حباه بحبه • واختصه بقربه • الامير المقرب الاجل اختيار الدين جوهم التاجي وكان مملوك أمه ومن خواص خدمها وكانت توفيت أمسنجر في شوال سنة ١٧٥ فانتقل هذا الحادم الى خدمة سريره . ثم غاب حبه على ضــه بره . فغاب بذلك على تدبيره . ورقاه الى ذروة لم يتسنمها أحد قبــله . وأسهاه الى رتبة لم تر فيها عين مثلا • وبلغ عسكره ثلاثين الفاً ثم مل السلطان طول مدته . ودبر في أخلاق جدته . وضاق مجال احتياله . فدس الباطنيــة لاغتياله . ونمى الىجوهم تمرضجوهره لان يصير عرضاً . وعلم ان غرض السلطان ان يصير لسهم الحتف غرضاً . فاخنى التي علمها . وأسرها في نفسه وكتمها . فقال السلطان له يوما (ياجوهر اني أخشى عليك هؤلاء الملاءين فتحرز منهم وتحفظ . وتحزم لامرك وتيقظ ) فقال له ( لو أمنتني من نفسك ما خفت أحداً . وما أردت في دفع غائلة القوم مدداً ) فاحتمل السلطان مقاله . ورأى احتماله . وركب جوهر ضحوة من داره . وخرج خروج القدم من سراره ٠ وفي ركابه الف سيف مسلول . فلما نزل في دهليز دار السلطان وكماته حواليه . وحماته من وراثه وبين يديه • قهز اليــه نفر من الباطنيــة . وضربوه بالسكاكين وأزاروه قادم المنيــة . ولما ارتفع الصياح قال سنجر وهو في دار حرمه ( هذا جوهر قد قتل ) فعلم ان ذلك ماذنه عمل

قال: وكان عاقلا متأتيا · أريباً متهديا · ومن نكته المستحسنة ان السلطان كان أمر ه ببنا وقبة عالية في مرويكون فيها ضريحه · وينضد عليه بها صفيحه · فوصل الى مرو ورآها غير مفروغ منها فقال (ياجوهم متى تتم هـذه التبة) فقال (لا أتمها الله) فا بكى الجماعة بما ذكره · ولطف موقع قوله عند السلطان وعذره

# « فرخ علو همة السلطان سنجر وكرمه « وكرمه « واسهام أصحابه وأمرائه من ندمه » « واسهام أصحابه وأمرائه و المرائه و المرائ

قال : كان حليا حييا مليا ، بالعرف وفيا ، كبير النفس اريحيا ، معديا المالموف ، فسحر المعدوف ، مفرقا بالاقلام ، الجمه بالسبوف ، فكر عنه انه اصطبح خمسة أيام متواليات ذهب بها في الجود كل مفهر وأتى على معظم مافى الحزائن من عرض وذهب ، فبلغ ما أعطاه من العين سبعائة الف دينار أحمر . وجاء ما وهبه من الحيل والخلع أكثر ، وعوتب على اسرافه فقال «اما رأيتمونى افتح أقليا يشتمل على اضعاف ، اوهبته من المال ، واهبه بكامة واحدة لمن أراه قبل السؤال ، فهذا بالاضافة الى ذلك الكثير قايل ، وما للملام الى في نهج هذه السبيل سبيل ، »

ذكر عن ظهير الدين عبد المزيز صاحب خزانته انه قال أحببت أن يشاهد السلطان سنجر مااشتمات عليه خزانته . لتظهر كفاية متوليها وأمانته ، فقلت له أخدمك بالف ثوب أطلس حتى تبصره ، وتستمر ض صامته و ناطقه فسكت وظننت انه رضى بماذكرته ، فجئت الى الخزانة وأبرزت مافيها واظهرته ، وكان فيها مالم بجتمع قط في خزانة سلطان قبله من طرائف يهز وجودها ، وجواهم تجل عقودها ، وصرر اكياس قد ملأت الفضاء نقودها . واعلاق لايمرف لها قيمة وصناديق لآئي كلما يتيمة ولها نصدته وأبرزته ولفقت كل جنس ونوعته وميزته وجئت وقلت له « اما تبصر مالك وتشاهد حالك وتشكر الله الذي خصك به وانالك » فقال « يقبح بمثلي ان يقال عنه انه مال الى المال و نظر اليه او اخطره بالبال ففرق ما جملته لى من الثياب الطلس على الامراء واعرض عليهم ما في الحزاة من تلك الاشياء وقل لهم يقول لكم سنجر قد ادخرت هذا لكم وجمته لافرقه في قمع عدوكم وجم شملكم » قال : فقملت ذلك ففر حوا واشتبشر وا وحمدوا وشكروا وكان سنجر لايدخل خزانته ولايميرهانظره و ولايوجد بخاطره منها خطرة وكان سنجر لايدخل خزانته ولايميرهانظره ويسلم حكم القلم الى كتابه ومفضلا على وكان لكرمه يحسن الظن سزابه ويسلم حكم القلم الى كتابه ومفضلا على اصحابه ويقول « ان الدنيا فانية فندعهم يرتمون معنا ويسمهم من النعما وسمنا » وكانت جواهم في طبول محتومة بختمه محفوظة باسمه و فاذا اراد منها شيئاً استحضرها وفض خواتيم اقفالها وأخذ منها . ثم أعادها بختمها الى حالها .

- ﴿ ذَكُرُ سَبِ اخْتَلَالُ مَلَكُهُ وَانْحَلَالُ سَلَّكُهُ ﴾ ﴿

\_\_\_\_\_\_

قال: لما امتدت مدة حياته وأمدت بالطول مادة عمره . تسلط الامراء على سلطان أمره . وتسحبواعلى قدره . وحقرالصغير حق الكبير. وتأخر الكبير لتقدم الصغير . واستخف الوقور ووقدر الخفيف . وصرف القوى وصرف الضعيف . ووقع التحاسد بينهم والتحاقد . وارتفع وانحل

التساعد والتماقد . وكان أكابر الدولة في ذلك العهد سنقر العزيزي ويرنقش هريوه وقزل واضرابهم وأقدم منهم قماج وعلى الجنتري وقد اختفت آراؤهم وآرابهم وركب كل منهم ام رأسه . وعضعل الاضرار باضراسه . فأول خطا أصاب سنجر كسر الكافر الخطائي له ولعسكر . . ورد صَفُو ملكه الى كدره

۔ ﷺ ذ كر السبب في ذلك وانكسار سنجر في حربه مع الخطائية ﷺ

قال : كانت خيول قراق في نواحي سمرقند وقد وفرت اموالهم وانتشرت مواشيهم و وانتشت غواشيهم وحواشيهم وخيفت مضرتهم وخشيت معربهم و فأشار الامراء على السلطان سنجر أن يتوجه لدفعهم ويتنبه لردعهم والقوم مستمرون على الصلاح لو خلوا مستقرون من الفلاح على ما اليه دلوا في في في مراعيهم وقايضوهم عن عاسبهم بمساويهم وأسرفوا في سرقة نسائهم و ذراريهم فانفذوا الى السلطان سنجر وبذلوا له الحدمة بخمسة آلاف جمل و خمسة آلاف فرس و خمسين الف من من ليتمسكوامنه باقوى ذم وأوفى عصم وليامنوا على أهاليهم و نسائهم و ذراريهم فلما لم يقبل خدمتهم ولم تحصل عصمتهم مملتهم الحمية على الاحماء و ذراريهم فلما لم يقبل خدمتهم ولم تحصل عصمتهم مملتهم الحمية على الاحماء بالتحمل وآل بكبارهم الترحم والحنو على صفارهم الى الترحل و دخلواالى بلاد الترك قاصدين حضرة او زخان صاحب خطا وختن ونما و لم يكن في الكفار الخطائية أوسع هنه ملكا و أنظم سلكا وأوفر عددا و أكثر عددا وكان أم ه

ينفذ الى حدود الصين فلما وصلت القرلقية اليهم اقلقهم وشوفهم الى الملك وشوقهم وأطمعت الكفر في الاعمان واستصرخت على أهل العدل باهل العدوان وقالوا له « ان المالك بخراسان وما وراء الهر مشهرة وان السعادة من سلاطينها متنمرة وان سنجر قد تخالف عسكره وكسف معروفه منكره » فوسع الحطائى خطى وسعه . ودبت عقارب كتابه للسب الدين ولسعه وأقبل في سبمائة الف مقاتل ووصل في قطع من ليل الكفر المعتكر . ووقع من سيل البؤس المنحدر والسلطان سنجر في سبعين الففارس وكن التوفيق عليه ساخط والتابيد من حزبه ساقط وفشهد المشركون وحملوا بكر اديسهم واستشهد المسلمون وحملوا الى فراديسهم وبقي سنجر في عدد قليل وو مدد كليل وقال له الامير أبو الفضل صاحب سجسنان «قد أحدقت بناالعساكر ودارت علينا الدوائر وفانح بنفسك لاقف مكانك تحت الجتر » فوقف ووقع ودارت علينا الدوائر وفانح بنفسك لاقت مكانك تحت الجتر » فوقف ووقع في الاسر واسرت خاتون زوجة السلطان وبقيت في الاسار والى أن فدبت

واسر الامير قماج وبلى بكل عسف ولتى كل عنف حتى فدي بمائة الف دينار واما الامير ابو الفضل فانه علم الكافر استيلاء اولاده على بلاده والاحتواء على طرافه وتلاده فحقق اقتراحه واطلق سراحه وقال «مثل هذا البطل الهمام والشجاع المقدام . يجب الابقاء عليه والاحسان اليه » وهذه الوقعة كانت في سنة ٣٧٥

قال: واستولى هذا الحطائي على بلاد ما وراء النهر، وحصل المسامون ممه تحت القهر، واستشهد على يده الامام حسام الدين بن البرهان بن مازه رضى الله عنه ببخارا، ولقد كان فى علم الشرع لايبارى ولا يجارى، وهلك او زخان

وتوات اخته بمده وتولى تخته و مخته واسترت مملكة الخطائية في ما وراه النهر الى هذا المصر والولاة مسلمون من قبل ولاية الكفر وقال الفتح بن على بن محمد البندارى الاصفهاني مختصر الكتاب : وتمادت و متهم في تلك البلاد واستيلاه مهما على العباد والى أن قيض الله تعالى استثمالهم على يد السلطان السميد علاء الدنيا والدين محمد خوارزمشاه بن السلطان تكش بن ابل ارسلان بن اتسز بن محمد فانه جرد عزيمته لقطع شأفتهم وقلع ارومتهم واعتنى بشن الغارات عليهم و وتوالى الركضات اليهم و حتى اخرجهم من بلاد ما وراه النهر و وصب عليهم سياط القسر والقهر وثم توغل ديارهم و وجاس بلادهم حتى قلمهم اجمين ولم يبق من الخطائية نافخ ضرمة في الارضين و وذلك بمد سنة و مهم و مهمين و الم يبق من الخطائية نافخ ضرمة في الارضين و وذلك بمد

ثم اخذ في قهر جنس آخر من كفار الترك وهم التتارية و ممال كهم تنتهى الي آخر بلاد الصين فلم يزل عليهم ظافر الجند و منصور الجد و متوغلا مسيرة خسسة اشهر من خوارزم الى بلاده و باسطا يد السبي والنهب في ذراريهم ونسائهم و وطرافهم و تلاده و الى ان اجتمعوا واحتشد و اوخرجوا فاحجم عنهم السلطان فأخذو الجميع بلاد ما وراء النهر ثم دخلوا الى بلاد خراسان فخربوا ارباعها و أحذوا قلاعها و سبوانساه ها و و تلوار جالها و انتهبوا ذخار ها و اموالها و انتجار السلطان عنهم الى بلاد الجبل فتتبعوا اثره الى حدود اصفهان و اخذوا الى و قزوين و همدان و و قتلوا جميع من كان في هدده البلاد و و ما تاخمها من الا غوار و الا نجاد و كان ابتداء دخو لهم الى بلاد خراسان في او ائل سنة ١٦٠ و وجرى منهم على المسلمين من القلل و الاسر و القهر مالم يعهد مثله و لم يرد ذكره ابدالدهر و طالت و حتهم في بلاد الاسلام وأقام وافيها على و تيرة و احدة ابدالدهر و طالت و حتهم في بلاد الاسلام وأقام وافيها على و تيرة و احدة

لا يفيقون من سفك الدما،وشن الفارات ثلث سنين الى ان خرجوا من طريق آذر بيجان مخربين للبلاد، ساف كميز دما، الدباد، وتوغلوا منها الى بلاد اللان، ومنها الى ارض قفجاق ثم عادوا من تلك الطريق الى بلادهم، والله تمالى يكنى المسلمين شر ممادهم، ولا يمكن استيفا، شرح ممرتهم، وذكر ماجرى على الاسلام من مضرتهم، الا فى مجلدات طوال لكنا الممنا بذكرها همنا على الجمال، والحمد لله على كل حال،

عاد الحدث

۔ ﷺ ذکر انتماش سنجر بمد ان عثر وانتقاشه وانجباره ﷺ ﴿ بمد ان شیك وانكسر ﴾

35 ( ) 0 36 -- · · -

قال: وكان عند اتجاه سنجر لجهاد الكافر وقتاله ، انتهز خوارزمشاه أسربن محمد بن نوشتكين فرصة اشتفاله ، فر الى مرو و دخلها عنوة وقتل وجوه أهلها ، وحرق بالجور مجاورى حزنها وسهلها ، وجاس على سرير سنجر ومد الطفراء ووقع ونهى وأمر ونقل من الحزانة السنجرية صناديق جواهره ولما عاد السلطان عن وجهته عرف خوارزمشاه ان القدر غير مظاهره فرجع الى خوارزم ، واستوبل ذلك الدزم ، ووصل سنجر الى دار ملكه فاستجد الى خوارزم ووصل الى قلمة هزارسف فحصرها ، الجد وجمع الجنود ونهد الى خوارزم ووصل الى قلمة هزارسف فحصرها ، ورمى بالحجر حجرها ، وكان له خندق عريض عميق فجمله همه ، وكان الماه قد طها به فطمه ، وقسم السور على أمرائه فحسروا لثاه ، وحققوا انشلامه ،

وفتحت القلمة عنوة ، وأضحت لما يرام فتحه من القلاع أسوة ، وذلك بعد ال قتل عايماوفيها ألوف ، وجدعت أنوف وتصر فت نوب و نابت صروف ثم وقع الصلح ، واسفر بعد تلك الظلمة الصبح ، ورد خوارزمشاه على سنجر صناديق جواهره التي أخذها من الخزانة بمرو بختمها ، وحقق سلامة نفسه بحق سلمها ، وركب ووقف بازاء سنجر من شرقى جيحون ، وقد سير في البر والبحر عسكره المجرور وفلكه المشحون ، ونزل بحيث يرى وقبل الارض ، وتقبل الفرض ، وعاد سنجر الى خراسات وهو عنه راض والقدر بنصره قاض ، ولم يزل أمره يمشى ، وبرد ملكه بالحسن يتوشى ، والم أراد الله شت الشمل ، وبت الجبل ، فسلب العز ، وسلط الغز ، وتحللت عقود الدولة ، وتفلات حدود الصولة ، وانقضى الدهم ، وقضى الامم

一部 如何多到所得的。

# ۔۔ ﴿ ذَكُرُ نُوبِةُ النَّمْزُ وَذَلَكُ فَى سَنَّةً ١٤٨ ﴾ ⊶

قال رحمه الله: الفزمن التركمان طائفة ، للضيم عائفة . وكانت في اهتمام الامير قماج ، وهي تحمل اليه ماعليها من الحراج ، وأميراها قرغود وطوطى بك يخدمان الحضرة . ويحضران الحدمة . ومازالت شوافعهم مقبولة ، وذرائمهم ، وصولة ، حتى تجنى عليهم الامير قماج ذنباً تنصلوا منه فلم يقبل ، وتحيلوا في تحليل عليهم الم يتحلل ، وأرضوه بكل طريق وطريف فلم وتحيلوا في تحليل عقد سخطه فلم يتحلل ، وأرضوه بكل طريق وطريف فلم وتحيلوا في تحليل عقد سخطه فلم يتحلل ، وأرضوه بكل طريق وطريف فلم المهوق )

يرض وضيق عليهم مرن واسع البسديطة الطول والمرض . واضطرهم الى مضرته ، ودفههم الى الشر لدفع معرته ، فاوحشوه وناوشوه ، وهارشوه وهماوشوه . ولم يتركوا في جــلاده جلداً . وقتلوا له في تلك الوقعــة ولداً . فازدادت ضراوته . وثار ثاره . والتهب ناره . وأبرق وأرعد . وأرغى وأزبد وغض غضبه من حلمه . وســـد جهله سبيل علمه . وحضر صلحاء القوم في اصلاحه . وانتهوا في البذل الى غاية اقتراحه . وبذلوا له احضار قتلة ولده . وايقاعهم في يده . فابي الا قتلهم وقتالهم · وقلمهم واستئصالهم. وماج قماج في بحره الزاخر . وصرف الى قصـدهم أعنــة المساكر . فركبو اليــه وأكربوه . والهبوا به وألهبوه . وهزموه وهشموه . فجاء الى سنجر وهو قلق حنق . وكأنه بالغيظ مختنق . وقال له « قد اختــل الملك . وأنحل السلك ، فان قعدت عنهم أقاموك ، وان لم ترمهم ولم ترمهم راموك وراموك . فانهض اليهم بجنودك ورد نحوسهم بسمودك » فلم ير أحمد من أوائك الامراء اثارة أحــ لذلك الامر · وما شاروا بالشر · وقالوا لســنجر « ان هذا قماجاً قد شأخ ، وباخ ، وخشى وخاب ، وأخطأ الصواب ، فان أنجدته خذلت . وان هویت هواه لذعت وعذلت » فأنف قماج وشـنف وعنف ولم يزل بسنجر حتى صنى صنوه ، ونحا نحوه ، وأمرأم اءه بالتأهب ، وأضرى ضرمه بالتلهب، وسارفي جمع كالحضم زاخر ، وسواد كليل المحب بلا آخر ، فلما عرف الغز أنهم غزوا. وإلى الشر عزوا .وصلوا وتوصلوا. وقالوا نخدم السلطان بخمسين الف رأس. من جمال وأفراس. وبمائتي الف دينار ركنية. وبمـاثتي الفـرأس غنم تركية . ونحضر فتلة ولد قمـاج . ونلتزم كل سـنة بخرج وخراج ، وخشموا ولانوا. وخضموا واستكانوا وأغلق سنجر باب القبول في وجوه هؤلاء الوجوه . وأبي ان يماملهم بنير المكروه . فتوهلوا وتوجلوا .وتمزلوا واستقتلوا . ولجأوا الى أرض لايسلك اليها الا في واد لايسم عرضه أكثر من مائة فارس وأعدوا في الطرقات الطوقان على رسم قنال التركمان . ونشروا المصاحف يطلبون أمان أهل الايمان . ثم اشــتدوا وشدوا. وأعدوا واستمدوا .وجملوا الخركاهات كالاسوار محدقة . ونيران النصال من وراثها للحدق محرقة. وصبروا حتى لابسهم المسكر. وفي قابــه سنجر . وامتلاً الوادي تسيل الحيل . واجتاب النهار الجاس الليل . وكانت في المقدمة أمراء خاروا وخاموا وهموا يماوهموا وهاموا مواغتنم الغز اضمافهم. وركبوا أكتافهم . يقللون ويأسرون . ويصد ون ويكسرون . وعزالمخلص من المضيق . وفرشت جثث القالمي على الطريق . وقالموا الامير قمــاجاوولده وأتوا على المسكر وأفنوا عدده وعُدده وخلصوا الىالسلطان سنجر وهو في خف من خواصه . وجواده قد بخل بخلاصه . فأحــدقوا به احداق الاهداب بالحدقة . وحصل في وسط تلك الحلقة المحدقة . وبق كالمركز في الدائرة ، ووقع في الايدى الجائرة . ونزل أميرهم وقبل الارض وأمسـك بمناده عنانه · وأطلق بدعائه لسانه · وقال « ان قومك فتحوا بالاذية · ولم يحسنوا رعاية الرعية . ونحن خولك حولك. نقول بقبولك ونسمع قولك » وأفردوه عن أصحابه . وعوضوه عن عن جماحه بذل أصحابه . ومكث معهم ثلث سنين كالاسير. وقد ارضوه من طمامه وشرابه باليسير .لكنهم يجلسونه على السرير ويقفون ماثلين بخدمت سوي قرغود وطوطي بك الاميير وانتشروا فى البلاد انتشار الجراد. ودب دبابهم بالفساد. وأذهبوا الاموال والنفوس • وأعدموا النعموأوجدوا البؤس • وخربوا مدينة نيسابور وقتلوا

أهلها تحت المنذاب . وسفكوا دماء الملهاء والائمية في المحراب . وكانوا يستصحبون سنجر ممهم. وهو لايقدر ان يردعهم. وربماخشن عليهم في القول ونهاهم ونهره وسبهم وسبمهم وهملا يجيبونه اذا نجههم بالمكروه وأسمههم ولما ييس الباقون من ءسكر سنجر من خلاصه . ورأوا مضيقاً عليه فى قفص اقتناصه • فرقوا وتفرقوا • وخفقوا وأخفقوا • فهرب منهم فى آخر عمره ووقم الى ترمذ . وأرهف حد المزم وشحذ . فأصابه سهمالاجل ونفذ . فاحضر عسكره سليمان شاه ابن أخيه محمد ليتولى مكانه .ويجدسلطانه فلم يفلح ولم ينجح . ولم يصلحولم يصلح . فبعد الى الرى ومنها الى بغداد. ولم يجد امره للنفاذ الذاذ واجم المسكر على الاتفاق في تولية محمود خان ان اخت سنجر واقام بنيسابور متكمنا · حسنا في هيبته محسنا · وذلك في ايام السلطان محمد بن محمود بن محمد بن ملكشاه مفكتب له العهد من همذان وولاه . ثم استولي الامــير المؤيد آي ابه بنيسابور وأخذ محمود خات واعدمه . وتولى الامور وبتي الغز بمرو وبلخ وسائر البلاد ضالين عن نهج الرشاد . عابدين للجوو جائرين على العباد



### → ﴿ ذَكُرُ الْحُوادَثُ بِالْمُرَاقِ بِمِدَ انْفُصَالَ السَّلْطَانُ مُحْمَدُ بِنَ مُحْمُودُ ﴾ حَبُّ ﴿ عن بفداد بعد حصارها في سنة ٥٥٧ ﴾

قال رحمه الله : قد سبق شرح الحصار . وما قوى الله به أمير المؤمنين المقتنى من الانتصاب والانتصار • وكان من أقوى الاسباب في دفعهم ان الخليفة راسل آتابك شمس الدين ايلدكزان ينهض بمسكره الى همذان حتى اذا عرف السلطان محمد ان سريره قد فرع . وان سروره قد رفع . ارتحل عن بغداد فسار آتایك ایلدكز بالسلطان ملكشاه بن محمود الی همذان و دخلها · واستولى على ذخائر الملك بها ونقلها · وأجلس ملكشاه على السرير · وقام بين يديه بالتدبير • فلما عرفت المساكر المنازلة لبفداد أن منازلها بهمذان نزلت. وان ولاتها في ولاياتها عزلت . تشوشت خواطرها . واستوحشت ضمائرها. واتفق عن بغداد انفلاتهـم وانفلالهم، وقدر انفصامهم وانفصالهم وعادوا الى همذان ولما أحس ملكشاه بقرب أخيه محمد انصرف وانحرف. وقفاه آتامك ايلدكز وما توقف وكان قد استوزر المظفر بن سيَّدى من زنجان وكان كبير الاصل .كثير الفضل. وله نظم رائق. ونثر فائق. فن ذلك قوله في شمس الدين أبي النجيب وزير السلطان محمد

أبا النجيب وما في الحق مَغْضَبَةٌ أَأنت مثلي فاين العلمُ والحسبُ الىسواك وهذا الامر منقلت

إنى وتعجان أسلافي وتلك لنــا

. وأنت أنت وهذا الوفر منتقل

أُليّـةٌ ترَّةٌ لانمترـــك فيهما

شر راو أعرض عن غشيانه تيها وقد تصاغر قدرى فى توليها يراوغـون شمُـوّا فى مراقيها من بعد من هو بعد الله يحميها أنَّ النقى هومن اجدى مراميها نفسى الى الله مولاها وموليها

لألحظ الملائ الطاّغي بِصَوْلِتِهُ يبغي الوزارة قوم كيكثرون بها فلّدتها مكرهاً والقوم في قلق وَعَفْتُها طائماً والدولة اضطربت وَرَدً نفسي الى التقوى تَدَقَّهُا وأسأل الحتم بالحسني اذا انقلبت

قال: وبق السلطان بمد ذلك سقيم الامل قسيم الالم . عديم الشبه في سيرته لكنه شبيه المدم . متوجع الجسم متعوج الرسم . معضوض النشاط مقبوض الانبساط . وكان في عصره أكابر الدولة من الفحول . وذوى . الهمم والعقول . عن الدين ستماز وناصر الدين آقش وأمين الدين أبو عبد الله أمير الدولة ومن الحدم شرف الدين كردبازو ونجم الدين رشيد وهؤلاء مازالوا أكابر في الدول . مقــدمين ذوــــــ العــديد والجيوش والخيول . يلازمونه في السفر والحضر . وشبتون معه في سببيل السلامة · ووادء أخاه ملكشاه وعقد له على خوزسـتان فما تمكن منها منهاجه . ولا تم بها ابتهاجه و لاستيلاء الامير ايدُغدى ابن كشطفان المعروف بشمله عليها وتغلبه وتبطل أمره بتطلبه . فبق في البلاد دائرًا حائرًا . صابرًا بالبلاء والى الضيق صائرًا . وأما السلطان محمد فانه مع تكسره . وامتزاج صحة مزاجه بسقمه • ووقوف رصد المنون على لقمه • رغب فى التزوج بابنة ملك كرمان فخطبها معما هوفيه من خطبه. وبذل وحمل. واتحف واحتفل ووردت الحاتون الكرمانية فزينت لقدومها القصور ووفر لحضورها الحبور وهم اذا

مهمذان واستقبلها السلطان لمرضه في المحفة . وأحلها في كنفه . وتركها لايقدر منها على متمة . ولايطيق الالمام من روضها برتمة . فما اقتضت باقتضاضها قدرته ، ولا افترت بافتراعها مسرته ، بل عجز عن البناء علها . وقصرت بد صحبته عن الامتداد الها . ويقيت في جنابه مخيمة . وفي حياته متأتمة • وعرضت للوزير شمس الدين أبي النجيب هيضة غربت بها شمسه وفاضت نفسه . وغاض بفيضه رمسه . وانقطع غده ونسى بيومــه أمسه . ولقدكان أقوم قومه سميرة . وأمثل امثاله وتيرة . وكان بالتواضع حاليا . ومن التكبر خالياً . وقلد السلطان وزارته ضياء الدين بن مجد الدين بن علجة الاصفهاني فنقله الى الوزارة من منصب الطغراء . وزف عروس تلك المرتبة منه امثل الأكفاء . ولقد كان في السيادة عريقاً . وبالرئاسية ابيقاً . لكنه جاءته الوزارة وهو مشارف الوجل ومشار الاجل • فما قرب من الوسادة حتى قبر ووسد . وما قام خطه بقدره حتى قاومه القدر واقعد . فحزن السلطان موته . وحزيه فوته . وكان قد طالت له صحبته . وأدالت منــه لذته صحته . وهو يمده بالوزارة ويمرضها المطل. وجادت بوصل حين لاينفع الوصل. ومكث السلطان بمد ذلك لاحيا فسيرَجّى ولاميتا فيسَجَّى ثم انه توفى يوم السبت لانسلاخ ذي القعدة سنة ٥٥٥ وكثر عليه الترحم ،وزاد بمصابه النَّالَم. فانه كان أوقر السلجقية حلما .وأوفرهم علما وأحبهـم للمدل . وأحبهاهم للفضل واختلف من بمده الامراء فاجتمعت أراؤهم على استدعاء الامسير ايناج صاحب الرى ، ونشروا من الامر المستور بمالاته ما كان في الطي . ثم تمارضت أراؤهم وتناقضت أهواؤهم فمنهـم من مال الى ملكشاه أخي المتوفى . ومنهم من رأى الارسال الى الملك ارســلان لمكان اتابك ايلدكن

أكثر جنداً . وأكثت جماً وأرهف حــدا . ومال الى سليمان وقال هو أسلم جانباً وأوطأه . وأثبت عن الاذية رأيا وابطأه . والحليفة كان قد ولاه ووالى اليه الجميل وأولاه . فاذا أجلسلناه قام الحليفة بتربيته . ورضى بتوليته قال وكان سليمان بالموسـل في اعنقال على كوجك فاتفق الامير ايناج وناصر الدين آقش وشرف الدين كردبازو على ارسال الامير مظفر الدين الب ارغون صاحب قزوين الى الموصل الوصول به . وكوتب صاحبها في طلبه . وكان زين الدين على كوجك اطلقه عند علمه بوفاة السلطان محمد وجهزه بمد التوثقة منه بالايمان • فقدم واستقر بهمذان على سرير الملك ودخـل في طاعته سراة الترك وانتظم أمره . واضطرم جمره . ووافقه مخالفوه . ووفاه محالفوه . وأصبح بالامير ايناج حل الدولة وعقد ا . وبيده حبلها . وبأيده وصلها . وصار مظفر الدين الب ارغون بن يرنقش صاحب قزوين . الامير الحاجب الاميين . وقلد وزارته شهاب الدين محمود بن الثقية عبــد العزيز النيسابوري وكان وزير ايناج فنذت في الاقاليم اقلامه . ومضت بالاحكام احكامه . وأعاد الى وجــه الوزارة ماءها الذهاب . وأوضح في المارة افاقها المذاهب ولما وأى انه ليس في الاكابر اعظم من اتابك شمس الدين ايلدكر وان الملك ارسلان بن طغرك معه . وانه ربما قصــد سليمان ليدفعه سير اليه بولاية ارانية منشوراً . ونظم وضم ماكان هناك منثوراً . منشوراً وجمل ولاية المهد للملك ارسـلان بعد سليمان . وتذلل الصمب وهمان . وحسبوا ان السلطان بعد غموضه ينبه • ولكأسه يريق • ومن سكره يفيق فبقى على الشرب مَكبًا . وللمب محبًا . وللمقل هاجراً . وللحم زاجراً . فلا جرم حالت حاله وساء ماله . وسنذكر ذلك بهد ذكر بهض الحوادث في أيامه . ونصل افتتاحه بافتتاحه

---- - or O'le ...

قال رحمه الله: كان الامام المقتنى لامر الله بعد الحصر آثر ان يخرجالى البلاد ليراها . ويثري ببركة حركته ثراها. فماحضرطرفا الاخضره وما نظر كنفا الانضره. وكان في اقاءته عسكره طال ام قصر سفره الاخباز والاغنام والحوائم والعلائق تفرق على عدد الناس والدواب . وعساكره مجرون من جراياتهم. ونفاقاتهم واعطياتهم على المبارّ والمحابّ فمـا ينفق لاحد فرس الا اخلفه عليه . ولا يلتمس صاحب ممونة ولامنونة الاعجل بها اليه . واجناده يتمنون ان تطول اسفاره . ليدوم اصبح سماداتهم بمطاياه اسفاره . ووصل الى واسط في أواخر صفر سنة ٥٥٤ وانا نائب الوزير ان هبيرة بها وخرجت في أصحابي للنلق وكنت من زحمة اللقاء على غاية التوقى . فبصرت مُوكَ ٱلْحَلَيْفَةُ وقد أُقِيلَ فِي أَفُواجِهِ كَأَنَّهُ البَحْرِ فِي امْوَاجِهِ وَفَيْزَاتَ وتقدُّمُتُ اليه . وقبلت الارض بين بديه . فوقف لاركب اشفاقا على . ن الزحمة . وكانت فطرته مجبولة على الرأفة والرحمـة . وقال له مخلص الدين ابن الـكيا الهراسي هذا الذي يقول في أمير المؤمنين من قصيدته كأنه يصف هذه الحالة ( ٣٤ آل سلجوق )

لما شفعت المزم وهو مؤيد بالحزم أسفر بالمنى منك السفر وبرزت مثل الشمس تشرق للورى وسناك يحجب عنك باظر من نظر عظلة سوداء تحكى هالة وجه الامام يضي فيها كالقمر

وقال الوزير هذا صاحبي وقد وليته ، وأصحبته وأوليته ، وبهج بخدمتي ونجح ، وبذخ بنيابتي ورجح ، فوصى الامام وزيره بي ، وأعجب سمتى وأسلوبي ، وسار على رسله ودخل الى دار الديوان ، وجلس ساعة في الايوان ، ثم قام وجلس الوزير في الدست وكتب ووقع ، وقال واسمع ، والناظر حينئذ في واسط الامير شمس الدين أبو الفضائل فاتن وهمو من أكابر الحدم الذين لهم المزايا والمزاين ، ثم انتقل الحليفة الى سرادقه ، والوزير الى مضاربه ، ونزل أرباب الدولة كل منهم على مراتبه

قال: وحضرت بميدان واسط والمقتنى رضى الله عنه حاضرا وممه أولاده ولي العهد المستنجد يوسف وأبو على وابو أحمد وولده المستنجد أبو محمد وهو المستضى الذي تولى بعده ولعبوا بالكرة ، ولم يلبث بواسط ثلاثه أيام حتى عاد الى بغداد سريماً وكان وصوله للانحدار الى الذر اف فزاد الماء زيادة منعت العبور فرجع على نية الرجوع . وعند عودته غرقت بفداد وذلك في شهر ربيع الاول سنة ٤٥٥ وذلك لان الماء زاد في تلك السنة على خلاف عادته وتهور به بثق القورج وتقور. وغلب وبلغ السورمن صوب الظفرية وتسور ، وطاف بتلك النواحي طوفان نوح ، وراح شبح كل بناه بغير روح ، وكان ذلك منظرا هائلا ، وقدرا نازلا ، وطارقا كثرت طرقه وفتقا عشر رثقه ، وركب الوزير وأرباب الدولة فصدوه وسدوه ، وردعوه وردوه ، واتفق انه نقص ووقف ، وغرق م مظم ، ا من ذلك الماء المظيم وردوه ، واتفق انه نقص ووقف ، وغرق م مظم ، ا من ذلك الماء المظيم

غرف ولما انصرم الصيف وانكسر الحسر وصل المقتنى الى واسط مرة أخرى وانحه رالي ناحية الغراف وعزل عن ولايتها ظفرا خادمه وولاها أبا جمفر بن البلدي وقبض على ابن افلح وزير ظفر وعاقبه والزمه بما استخرجه من دفائن ابن حماد وطالبه وكبا به الفرس فى بهض تلك الدواقى فوقع وتألم واعتذر بصحته اليه القدر مما تجرم وذلك في شهر رمضان من السنة

ولما دخلت سنة ٥٥٥ خرج الخليفة الى هيت وكان مقطعها نور الدولة ابن الامير الدميد فحل عنه الاقطاع . وألزمه شحه المطاع . وأقبل من سفره سافر الاقبال • ظافر الآمال • فما عاد حتى عاده سقم • والم به ألم ٠٠٠ فتوفى في يومالاحد ثاني شهر ربيع الاول سنة ٥٥٥ وانتقل الى جوار الرب. طاهر الذيل نقى الجيب . أمين الغيب . بريًّا من العيب . ولما عرف ولده وولى عهده الامام المستنجد بالله أبو المظفر يوسف ان والده قد وقع اليأس عنه أشفق من اتمام الامر لاخيه ابي على . وأنه للمهد غيير ولى . وهجم الدار . وقبض الكبار والصفار . وعقل واعتقل . ونقل وانتقل . وبويع له بالحلافة يوم وفاة والده . واحتوى على طارفه وتالده . وقبض عــدة من الامراء الحيلية مماليك الخليفة المقتنى واعدمهم . وانتخب جماعة من مماليكه وأمرهم وقدمهم • وأخذ القاضي سديد الدين بن المرخم أخذا شديدا • وردد المذاب عليـه ترديداً . الى ان فاضت نفسه . وغاض به رمسه . وحبس المخلص ابن الكيا الهراسي مدة ايام خلافته . وحرمه حظ عاطفته ورأفته وأقر عضد الدين ابن رئيس الرؤساء على استاذية الدار . ورفع قدره على الاقدار . وأقر عون الدين ابن هبيرة على وزارته . وبق ماء الدولة به على

غزارته واستولى على دولته مملوكه قايماز . وعن بالاستظهار وظهر بالاعزاز

#### 

### - ﴿ ذَكُرُ مُرَاسَلَةُ الْخَلِيفَةُ لَاسْلَطَانَ ﴾ 🖚

قال: وأرسل الخليفة الي السلطان سليمان . يسأله الطاعة والاذعات. ويطلب منه ان يخطب له في جميع البلاد . ويقوى رجاءه منه في نيل المراد. ويذكره باحسان الامام المقنني اليه . وأفضاله عليه . فبادر السلطان الي التثام الارض.وامتثال الفرض. وقبل كتابه وقبله وكتب الي البـلاد ليخطب له. وظن ان بغدادقد وصلت الى بغيته .وحصلت في قبضته وانها في انتظار نهضته فرتب القاضي نبيه الدين ابا هريرة الهمذاني رسولا ، وكان مقبلافي سمته وسمته مقبولا. وهو من أعيان المملكة وأماثلها. وعلماء الامة وأفاضلها. وندب ممه الامير ابن طغايرك ليكون ببغداد والياً ويبيد ما رخص ونزل من قدم السلجقية غالياً عالياً. فمزم في عدة. وزعم انه على عدة، وسار القاضي والامير ومن ممهما مع رسول الحليفة وهو الحاجب سونج النظامي ذوالنطق واللسن والرأى الحسن. والعلم والفصاحة والحلم والحصافة و فاستصحب القاضي والامير ووصل · على ظن أنه بالمراد حصل · فلما قربا قربا · وبالرغائب رغبا · واقيمت الوظائف، ووضيمت اللطائف. واقاما مدة للتقرب والترقب، ثم قاما للتطلب والتغلب وقالا انما حضرنا للتمرف والتصرف لاللتوقي والتوقف فقال لهما الوزير ما بالكما وما حالكها وبم ارسالكها . وفيم سوألكها فقالا ماجئنا لنذهب، وانما جئنا لنخاطب ونخطب، فقيل لهماما أنتماالا سفير ااهتدا، واهداء وخفيرا ولاية وولا والتمرض الخطبة تمرض الخطوب ولا يرغبا فى الخطبة ان رغبتما فى الولاء المخطوب فقال رسولكم بها وعد فقيم اخلاف المدة والملاف الجدة واثارة الثائرة الموجدة للموجدة وفقيل لهما ماكان لرسولنا ان يقول مالم نشر به وفيم رضانا عن مرسلكما امن شر به وسر به وغدا يوافقكم رسولنا على انه لم يقل ماقلتماه ولم يعدقد ولم يحل فيما به عقدتماه وفافترقوا للاجتماع فى غد والمعاودة لموعد .

فاتفق ان رسول الحليفة وهو الحاجب سونج النظامي في تلك الليلة توفى واخمد سراج حياته واطنى وكتم سره تحت التراب واخنى وكان هذا من اعجب الفرائب واغرب العجائب حتى تحدث الناس بذلك الحادث واسمثوا لذكر ما تجدد عليه من المباعث وقيل انه خير بين ان يقتل صبرا ويشرب سا وما فيهما حظ لمختار وقيل بل بقضاء من الله جار . وأجل وقوت بمقدار فلم يجر بمد وفاته لتلك المواعدة مماودة ولا موافاة ووقعت من الرسولين منافرة ومنافاة وانفق ان القاضى أباهريرة أحد الرسولين توفي بمد أسبوع من وفاة سونج ولم يكن دينه أيضاً من القدر بمنج و فرجف الناس وأرجفوا من وفاة سونج ولم يكن دينه أيضاً من القدر بمنج و فرجف الناس وأرجفوا وتحدثوا بما عرفوا وبما لم يعرفوا واستشمر الرفيق الآخر وقال ما في الاقامة خلاص وأفلت راحلا وله خصاص فانه غلب على ظنه انه ان أقام قضى ولحق بمن مضى و فتلاشت تلك الرسالة لمدم رسلها ولروعة مشل دلك الحادث لم يرجموا الى مثلها ووقعت في انفسهم من بغداذ الهيبة و و من ذلك الحادث لم يرجموا الى مثلها ووقعت في انفسهم من بغداذ الهيبة و و من

قال : وفى هذه السنة وهي سنة ههه توفى ملكشاه بن محمود بن محمد وذلك انه لما عرف ملكشاه ان عمه ملك . وانحساب المهالك به تفذلك .

وانه يتمود خلوته. ولايخلى عادته ويريد هواه ولا يهوى ارادته و بهض وافر المدد وافي المدد و وجاء الي جي . بلالي و ووفر حبور أهل اصفهان بحضوره و أذعنوا لاوامره اذعنوا بأموره واستبشروا وأنسوا ببشره ونشروا الطيب وطابوا بنشره وقالوا عاودتنا الالطاف الالهية وعادت علينا الايام الملكشاهية وأقام وسير الكتب الى الاطراف بالاستمالة والاستمطاف وخطب الهو ولها عن الحطب وغفل عن اسراع الذوى الى عوده الرطب وكان مغروراً بالشباب مشبوب الغرار و مقدرا للامن آمناً من الاقدار فلم ينقض عليه شهر حتى اشتهرا له قضي ومضي وان برقه ويومه مضى و ذلك في يوم الاثنين الحادي عشر من شهر ربيم الاول من غير مرض من وخبلت خلبه وسلبت ابه وفصاريا كل من يدها وشرب ويجى ، بحبها ويذهب وقبل الم امنا به سكنة وانها ويذهب ويذهب وقبل الم ابنت موته فات بهتة وقبل بل اصابه سكنة وانها ويذهب حتى سقته سها وكان قدرا حما ، قد احاط الله به علما



 هِ وَكَيْفَ جَفَاهُ زَمَانُهُ وَخَانَ ﴾
 هِ وَكَيْفَ قَبْضُ مَنْ عَبْلُسُ مَلْكُهُ ، وَنَقَلُ اللَّهِ مَنْزُلُ هَلْكُهُ ﴾

قال: لما اتسع ملكه • واتسق سملكه • ظن الامراء انه قد لاحف الفلاح . وصالح الصلاح . فلم يضنوا بالاحسان اليه لحسن ظنهم فيه ومازالوا في تقرير اسبابه وتسبيب قرار مساعدته ومساعفته حتى بدالهم ابداله فان الامير ايناج عاد الى رمه. والسلطان سليمان انهمك في غيه . وأخل مظفر الدين صاحب قزوين بموضع الحجبة . وثبت الباقون من الامراء على الفتك بالسلطان فانه اشتغل بلهوه ولهما عن شغله . وجد حبـل جده مخبله • وقالوا الصواب ضبطه وربطه وقبضه لابسطه ومكثوامدة يتشاورون في خلعه ويتوامرون فى وضعه ويكاتبون شمس الدين ايلدكز ليقدم بابن زوجته الملك ارسلان بن طغرل وانهم لانقطمون أمراحتي يصل وأحكموا المهد وأبرموا المقد واتفق انه حدث بالسلطان سليمان مصرع لصرعة من فرسه . فقضت بضيق نفســه ونفسه و فمادوه لالمه وعادوه في امله واعتقلوه في قصر من الدار السلطانيه ووكل كل امير به من ثقاته جماعة .واعقدوا على اضاعته عمداواعتقدوا لمهده اضاعة . وذلك في شوال سنة ٥٥٥ ثم انهم نقلودالي قلمة همذان وجرعوه كاسا مسمومة ، وازاروه ميتة مذمومة ، وكانت وفاته في ثالث عشر شهر ربيع الاول سنة ٥٥٦ بمد جلوس ابن اخيه فىالسلطنة

۔ ﷺ ذکر جلوس السلطان رکن الدنیا والدین ابی المظفر ارسہلان ﷺ ہ۔

﴿ ابن طغرل بن محمد بن ملكشاه بن الب ارسلان ﴾

قال: وصل ارسلان الي ممـذان بمداعتقال عمـ في ذي القـمدة من السنة وجلس على سرير سروره ، واجتاب حير حبوره ، ونعت شمس الدين ايادكر بآتابك الاعظم . فتقدم وأقدم . وأهان وأكرم . وكان السلطان تحت سلطانه . يرتوى من احساء احسانه . ويأ كل من خوانه مع اخوانه . فان أولاد آتابك ايلدكز بنو أمه . وصار واسطة عقدهم ورابطة عقدهم بنظمه اليهم وضمه ، وسعى سعد آنابك ايلدكر بقدم التقدم ، وجد جـده في التوسع والتوسم وتصاغر له الـكبراء وأثمرله الامراء وتقررت الوزارة على شهاب الدين محمود بن الثقة عبد المزير . والحجبة على طغرلتكين اياز وأقاموا بهمــذان شهرين ثم توجه السلطان الى اصفهان وجعــلساوه مسلكه . واستصحب ممه ايلدكر آتا بكه . ووصل اليه في ساوه الامـير ايناج بك سنةر صاحب الرى فاتهج بلقيته واتى منه بهجة . وأقام بايضاح محجة خلوصه على حكم طاعته حجة . وصار بينه وبين آنابك ايلدكر مصاهرة . وتمت بذلك للسلطات معهما مظاهرة ، وزوجت ابنة ايناج بابن ايلدكز الاكبر وهو نصرَ ةالدين بهلوان محمد وهو أخو السلطان لامه • وأقومأهل الدولة بمهمه . ثم اكرموا ايناج وردوه الى ولايته غير آنه باق على عتوه . راق فى غلو من متكره من بتكثر الدكر متكرت . متأثر قلبه من تقده متأرث

لكنه أبدى الرضا بما بدي . وأظهر انه مع الاولياء . وأسركونه مع المدى ووصل السلطان والجماعة واثقين بالمذكور . ممتدّين بعمله المشكور. الى اصفهان ودخل السلطان الى دار السلطنة فاحتَل سريرها. وقرَّ بها سامى المين قريرها . ومدّوا باصفهان أيديهم . وأجدّوا تمديهم . وأخذوا البريء بالسقيم • والكريم باللئيم • والحميد بالذميم • وساقوا الناس بقلم التوزيع الى البساتين حتى أخذوا أثمان المياه • وشفهوا الموارد وصدوا عن الصادى ورد الشفاه . وأقام السلطان كذلك برهة ولما عزم على الرحيل تلوى عليه الامير عنَّ الدين سـتماز وتخلى عنه وتخلف . وتوقى منه وتوقف. وكان قد كاتب الامير ايناج لمناواة السلطان . وشق العصا بالعصيان . واستدعاء أخيه الملك محمد بن طغرل من فارس وأحس السلطان بالتــدبير • فوقع في التشــويش والتشــوير ٠ فان آتابك ايلدكز وأولاده كانوا بهمــذان ٠ وهم لايظنون من أُولئك بالايذاء الايذان • فأغذ في السير • واستعار في القدوم عليهم قادمة الطير • فلما اتصل بهم أفرخ روعه وأفرق • وأشرف ضوءه وأشرق • وامتد ايناج من الرى متوجها مسارعا الى لقاء السلطان ومناجزته . قبـل التقاء آثابك ايلدكز به ومحاجزته • فاتصل بايناج عن الدين ستماز وصاحب قزوين الب ارغو في جموع حاشـدة . وحشود جامعة . والملك محمـد ابن طغرل معهم وقلوبهم معـه . وقد ضاق الفضاء بالعسكر فما وسعه . والسلطان في عرمرمه العرم وجحفله الحفل

فزحف الجيشان ورجف الجاشان وتحرك المجران وتحرق الجمران وكان اجتماعهما بنواحى الكرج وكرب الحدرب معوز الفرج وكان (٣٥ آل سلجوق )

السلطان قد اتهم الوزير بمداجاته . ومكاتبة ايناج ومناجاته . وكانوا حملوا السلطان على قتله . وحذروه من مكره وختله . فما سمع فيه مقالا ولا رأي له اعتقالًا • بل وكل له في السر جماعة يظهرون انهم في خدمته • ويظاهرون في حفظ حرمت ، وكان في اهتمام نصرة الدين بهلوان فقرر أمره على هدايا يهديها وأربعين ألف دينار يؤديها . فأخذوا منه في المآل المال وتركدوا فيه القيل والقال . فصر فوا المال في مصالح العسكر . وعاد الوزير الى سعده الازهر وجده الابهر . وقدم الحركة . يوم المعركة . ولما تواقف الجمعان . واجتمع الموقفان حملت ميمنة ايناج على ميسرة السلطان وكسرتها فوجدالسلطان ووجم • وهجم عليه الهم بما هجم. لكنه ثبت في قلبه . وانتحى ايلدكز فحمل بأولاده وصحبه. وخفقوا على قلب ايناج فنجا وقلبه خافق. وهمه لوهمه مصافح مصافق . والطرد من ورائه ورأيه في الطراد . وغاب في الغبار وأضمرته دياجي الضمر الجياد.واصابت وجمه الوزير في هـذه الوقعة ضربة سيف أذهبت عينــه اليمني ولم يدرانه بعــد ذهاب ذهبه وعين نضاره بذهاب ناظر عينه يمني. وحمل الى همذان في محفة ليتداوى. وشمت به عداته وعادت ضواریها علیه تتماوی . فولی ایناج مدبرا وأدبر مولیا. وخلی رحله ورحــل متخلياً . وعاد السلطان الى عادته في السلطنة واتسع ملكه . واتسق سلكه ودار فلكه . ودر فلكه . وتفرد زوج أمه آتابك ایلد كز بالامر والنهى . والنشر والطي . والحسم والكي • والاثبات والنفي • فأدني وأبعـ • وأشقى وأسعد . وراقب الاضراب . وضرب الرقاب . وحابي الاعداء وعادى الاحباب

ولما وضمت الحرب أوزارها وجه السلطان الي الرى براياته • ووصل

سراياه الى ايناج لقطع سراياته . فقدموها وجبوا اعمالهـا. وجنوا أموالهـا . وجمعوا ذخائرها . وفرقوا اخايرها . وكان ايناج منهم بنجوة . وقد قنع من الميش بفجوة . وهو في حدو دالدامغان ومازال مايستعطف ويستسعف. ويتوصل ويتوسل. الى ان صلحت أسبايه واستتب صلحه. ونجحت آرايه وأربي نجحه. وقصروا رأيه على القناعة بالرى • وتموض برشــده عن الني • وحلت عنــه جرباذقان وساوه . وعاودت مميشته وعيشته الطلاوة والحلاوة . ورحاوا الى قزوين فتحصر في صاحبها في قلمة سرجهان . وعاين وعاني الامتحان والامتهـان • ففرقوا العمال • وجمعوا الاموال • وأقاموا الى ان دهم الشــتاء بشتات الدهماء . ورحــل البلاء بنزول البلاء . فأنهــم لم يقيموا بالمكان ولم يتمكنوا من المقام . وفكوا عن البلدة عروة الازدحام . وسار السلطان نحو همذان . وآتامك ایلدكز الی آذر سیجان . ثم استقرت سلطنة ارســلان ابن طغرل بن محمد بن ملكشاه . وعدم في عزه ونفاذ أمره الاشباه . وحكم عليه وعلى البلاد جميعهاشمس الدين ايلدكز زوجأه ، وجرى في اقاءة ناموس سلطانه على رسمه

وكانت الوزارة مستمرة بشهاب الدين الثقة . وله من الناس لكرمـه وعلو هممه المقة . الى ان توفي باصفهان واستوزر بعده الوزير نفر الدين ابن الوزير المعين المختص ولما توفى بهمذان بعد سنين استوزر جلال الدين ابن القوام الدركزني وامتدت وزارته في الايام الارسلانية . ووفى باحكام الأحكام السلطانية

20<u>%</u>22

# ◄ ﴿ وَفَاةَ السَّلْطَانَ ارسَلانَ فِي سَنَةَ ٥٧١ ﴾ ﴿ وَوَفَاةَ آتَا بِكَ اللَّهُ كُنْ قَبْلُهُ ﴾

قال رحمه الله: كان السلطان قد تزوج بأخت فخر الدين رئيس همذان . فاتفق وفاة شمس الدين ايلدكز بنخجوان . وتمكن ابنــه محمد المنعوت بهلوان . وهو أخو ارسلان من أمه فأراد الاستبداد دونه بحكمه وكان ارسلان مريضاً فنقل الى دار زوجته بهمذان وتوفى بها.وقيل ان أخاه بهلوان سقاه. وللحزم في بقائه ماأبقاء . وأجلس ولده طغرل الصغير . وشغل به السرير . ونفذت أوامره في المالك • واضعة المسالك • واسعة المبارك • وما زال أمره مستقيما واستقامته مستمرة. وثنايا دواته عن مباسم السمود مفترة. الى ان توفى بهــلوان في أوائل ســنة ٥٨٠ وتولى أخوه مظفر الدين قزل ارســلان بن ايلدكز الملك . ونهج المسلك ونسق السلك . وطغرل قدشب وأرب فوجهد أمره مهجورا . وعزه محجوبا محجوراً . فأحب الانفراد . وأراد الاستبداد . فهرب ليلا وانضم اليـه جماعة من الامراء البهلوانية . وبعثوه على التوحــد بالعزة السلطانية . وكان سيَّ التدبير . يعاقب على التهم بالقتل والتدمير . وكانت البهلوانية قد انجدوه . وساعدوه وأسمدوه .وأقام قزل ارسلان مراراً فأقمدوه . فاته.هم يوما على ظنة أضرمت نار اشتطاطه. فقتلهم غيلة على بساطه . فنفرت منه القلوب . وتمكن قزل ارسلان . وتضعضع السلطان . واتهم وزيره عزيز الدين بن رضي الدين يوما فقتله وأخاه صبراً . وزادفى فتكه بخواصه كلما انكسر ولم يلف خيراً . واغتال فخر

الدين رئيس همـذان وسـمه . وسلط على كل من تقرب منـه وهمه وهمه . وكلَّما تمكن أزعجه عمه قزل ارسلان حتى وصـل في سـنة ٥٨٥ الى الامير حسن بن قفجاق وتزوج بأخته . وجرى معه على حكم وقله. فنهض ممه لينصره . ويمضده ويوزره . ووصل الى مدينة أرمية فأغلقوا بابها دونه. والقفجاقية ممه يسمدونه . فدخلوا المدينة واستباحوهارنهبوها . واجتاحوها وخربوها . وسير السلطان صلاح الدين من الشأم رسله في الاصلاح بينــه وبين قزل ارسلان . فدان له ولان . وكاد الصلح يتم . والحبر ينم . فأبي سوء الاراء استواء الآراب . وتستر الصواب بالحجاب . فمن للسلطان ان يقصد قزل ارسلان بهمذان • اخماداً لنيران الافتنان • فقبضه يوم قدومه واعلمه في بمض المماقــل . فتمفت آثار تلك الطوائــل . وسكن الدهر . وقضى الامر.وضرب قزل ارسلان النوب الخس . ووطن على الاستبداد بالسلطنة النفس . ولهي بالصفاء عن الكدر . وغفل عن القضاء والقدر . فوجد ليلة من الليالي بهمذان مذبوحا على فراشه . وقد يئس عاثر الملك به من انتعاشـه . وكان بين حفاظه وحراسه . ولم يعلم من الذي أقدم على قطع رأسه . وذلك في شعمان سنة ١٨٥

وسار ابن أخيه نصرة الدين أبو بكر بن بهلوان الى آذر بيجان فلكها وسار أخوه قتلغ اينانج بن بهلوان الى طريق الرى فسلكها وأدركها وسمى بهض الامراء فى اخراج طفرل من محبسه واعاده من السلطنة الى مجلسه ومضي الى دار الملك همذان وأستأنف الامكان واستجد العدل والاحسان فجاء السلطان خوارزمشاه في سنة ٨٥٥ للتغلب على المملكة فلقيه السلطان طفرل في الممركة وخرق بفئة قليلة الصف الحوارزمي واظهر البأس الرستمى في الممركة وخرق بفئة قليلة الصف الحوارزمي واظهر البأس الرستمى و

فأحدقوا به ورموه ، واخذوا رأسه وما ذب عنه اصحابه ولا هموه ، وسير رأسه الى بغداد ، واستولى السلطان خوارزه شاه على البلاد ، وخته الدولة السلجة ية بطغرل ، وكان افنتاحها بطغرل ، وكانت ، دة ملكهامذ وصل طغرل بك الى بغداد الى هذه الغاية ، ١٤ سنة ، وكانها اشبهت سنة ، فسبحان الذي ملكه لا يزول ، وحكمه لا يحول ،

## ؎ﷺ ذكر الوزراء المتولين ۗ؞

قال رحمه الله : كانت الوزارة لجلال الدين بن القوام فلما توفى وزر اخوه قوام الدين . ثم عزل واستوزر كال الدين الزنجانى . المعروف بالتمجيلي . وبقى سنين وعزل . ثم استوزر صدر الدين قاضى مراغة ثم استقرت الوزارة بمد عزله على عزيز الدين ابن الرضى . ذك الحلق والكرم المرضى . ثم جرى ما جرى من قتله . وآذن الملك بشتات شمله

قال: وفى شهور سنة ٥٦٥ وجد ايناج صاحب الرى مقتولا على سريره، ولم يملم كيف كان سبب تدميره، وأضيف الفنك به الى مماليكه، بتدبير الوزيروتشريكه، وكان وزير ايناج سمد الدين أسمدالاشل، فاستوزره شمس الدين ايلدكز واستقل، وكان وزير ايلدكز من قبله مختار الدين

قال: وتولى السلطان طفرل فى الدولة الامامية المستضية وكانت ولاية المستضىء بأمر الله فى ربيع الآخر سنة ٥٦٦ وانتقل الى رحمة الله تعالى فى آخر شو ال سنة ٥٧٥ و تولى الامام الناصر لدين الله أبو العباس أحمد بن

المستضى، بأمر الله أبى محمد الحسن بن اللستنجد بن المة في رضى الله عنهـم أجمعين

قلت وامتدت ولايته الى آخر شهر رمضان سنة ٢٧٢ وتوفى فى هـذا التاريخ وتولى ولده الامام الظاهر باص الله أبو نصر محمد وتوفى رضى الله عنه فى رجب سنة ٣٧٣ وتولى ولده الامام المستنصر بالله أبو جمهر منصور اعن الله انصاره ، وضاعف اقتداره

قال الامام عماد الدین رحمه الله: وقد کنت اوثران انهی هذا الکتاب الی آخره بشرح حادثه کل عام والانها، فیمه الی کل مرام و لکنه بغیبتی الی الشلم و وتباعدی عن معرفهٔ صروف تلك الایام و اقتصرت علی ماعرفته من المجمل و واستفنیت بها عن ذكر المفصل و ولان السلطنة فی تلك الایام و هنت و هانت و وبانت اسباب اختلالها و ظهرت اسرار و هائها و هانت و وما تمكن وزیر من سیرة سارة و و مبرة بارت و حتی انو و بذكره و أسه و فیما انشا ته من محاسف الایام الناصریة که الایام موفق الی هداه

# فهرست

# ۔ﷺ کتاب تاریخ دولة آل سلجوف ﷺ⊸

### صخيفة

- ٣ مقدمة المؤلف
- ه نبذة من بداية حال السلجقية
- ذكر دخول السلطان طفر لبك الي بنداد في سنة ٤٤٧
  - ١١ ذكر الحال في ذلك
  - ۱۷ فکر عوارض عرضت وحوادث حدثت
- ١٣ ذكر عود السلطان الى بغداد وحضوره بين بدي الخليفة
- ٢١ ذكر سبب تولى ابن دارست وزارة الخليفة الى حين انصرافه
  - ٧٧ ذكر حوادث في هذه السنين
  - ٧٤ ذكر وصول السلطان طغرلبك الى بفداد
    - ٧٥ ذكر وفاة السلطان طغرلبك بالرى
      - ٢٦ ذكر سيرة طغرلبك
    - ٧٧ ذكر جلوس السلطان ألب ارسلان
      - ٢٩ ذكر نظام الملك
  - ۳۰ ذکر ما جری لالب ارسلان بعد ملکه
  - ٣١ ذكر وصول أبي سعد محمد مستوفى المملكة الى بفداد
  - ٣٧ ذكر حوادث طوارئ وطوارق واتفاقات وموافقات

### صحنفية

۳۶ ذکر أحوال الب ارسلان بدیار بکر والشام

۳۷ ذکر خروج ملك الروم وكسره وقسره وأسره

٤٢ فكر احداث حدثت في هذه السنين

٤٤ ذكر وفاة ألب ارسلان سنة ٤٦٥

٤٦ ذكر جلوس السلطان ملكشاه بن الب ارسلان

٤٨ ذكر وفاة القائم بأمر الله وتولي المقتدى بأمر الله

٢٥ أيام السلطان ملكشاه بن الب ارسلان

٥٦ ذكر الاكابر والكتاب في زمانه

٦٢ ذكر ظهور الاسهاعيلية

٦٤ ذكر نبذ من حوادث وأخبار في أيام ملـكشاه الخ

٨٠ ذكر أبي منصور بن نظام الملك

٧٣ ذكر دخول السلطان ملكشاه الى بغداد

٥٧ ذ کرحوادث

٧٦ ذكر حال ولاية بركيارق بن ملكشاه

٧٧ وزارة أبي عبد الله الحسين بن نظام الملك

٨١ فكرخروج السلطان محمد بن ملكشاه من جنزة وأران الي الري واصفهان

٨٨ وزارة أبي نصر أحمد بن نظام الملك

٩٤ وزارة أبي منصور محمد بن الحسين الميبذي

٩٩ ﴿ كُرُّ جَلُوسَ أَنُو شُرُوانَ بِنَ خَالَدٌ فِي نَيَابِهُ الوزارة

١٠١ تولي كال الملك على السميرمي أشراف مملكة السلطان محمد ن ملكشاه

### صحيفة

- ١٠٦ ذكر وزارة أبي منصور ابن الوزير أبي شجاع
- ١٠٩ ذكر جلوس السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه
- ۱۱۵ ذكر وصول السلطان الاعظم سنجر بن ملكشاه من خراسان الى حدود العراق
  - ١٧٤ ذكر وزارة شمس الملك بن نظام الملك
    - ۱۳۱ ذكر وزارة الدركزيني في سنة ۱۸ه
  - ۱۳۶ ذكر وزارة أبي نصر أبو شروان بن خالد
- ١٤٧ ذكر ما حدث بمد وفاة السلطان محمود الى أن استقر الملك لطغرل
  - ١٤٥ ذكر جلوس السلطان طغرل بن محمد بن ملكشاه
    - ١٤٦ ذكر ماجرى للملك داود بن محمود بعد وفاة أبيه
- ١٤٩ ذكر حوادث جرت من السلطان مسعود وآمابك آق سنقر الاحمديلي
- ١٥٧ ذكرما كان من حـديث عمى العزيز وحادثته بعـدعوده الى القلمـة
  - ١٥٤ ذكر قتل الوزير الدركزيني وماآل اليهأمر طغرل
    - ١٥٦ وزارة شرف الدين على بن رجاء
  - ١٥٨ ذكر جلوس السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه
    - ١٦٣ ولاية أبي جمفر منصور الراشد بالله
    - ۱۸۶ ذکر زنکی ن آق سنقر فی آخر عهده
      - ۱۸۷ ذكر مقتل جنر نائب زنكي بالموصل
    - ١٩٢ ذكر حال أبي جمفر محمد بن على بن أبي المنصور
  - ١٩٤ عود الحديث الى ذكر ماجري للساطان مسمود بمدموت جاولي

#### صحفسة

- ١٩٥ ذكر وزارة الندارست الفارسي
- ١٩٧ ذكر الحوادث التي انحلت بها تلك العقود الخ
- ١٩٨ ذكر وزارة شمس الدبن ابن النجيب الاصمالدركزيني
  - ۱۰۲ ذكر ماجرى باصفهان من الفتنة بعد مصرع بوازيه
    - ۲۰۲ . ذكر بعض الحوادث
    - ٢٠٤ ذكر وصول السلطان سنجر الى الرى
      - ٧٠٥ ذكر حوادث في تلك السنين
- ٢٠٦ ذكرما تجدد من الملك ملكشاه ووفاة السلطان مسمود
  - ۲۰۸ ذکر جلوس السلطان ملکشاه بن محمود
- ٧١٠ ذكر جلوس السلطان أبي شجاع محمد بن محمود بن محمد بن ملكشاه
- ۲۱۷ فکر ماجری للسلطان سلیمان بن محمد بن ملکشاه وجلوسه علی سر بر السلطنة
- ۲۱۳ ذکر رجوع السلطان محمد بن محمود بن محمد بن ملکشاه الی مقر ملکه مهذان
- ٢١٤ ذكر مااعتمده الامام المقتني لامر الله بعد موت السلطان مسعود
  - ٢٢٠ ذكر وصول السلطان سليمان بن محمد بن ملكشاه الى بغداد الخ
    - ۲۲۲ ذكر اتصال الملك جغرى شاه بأخيه السلطان محمد
      - ۲۲۳ ذكر حوادث جرت في تلك السنين ·
      - ٢٢٥ ذكر وزارة شمس الدين أبي النجيب الدركزيني
- ۲۲۶ ذكر وصول السلطان محمد الى محاصرة بغداد وما اعتمده المقتنى من

صحفية

حسن الصبر

٢٣٤ ذكروفاة الملك سنجربن ملكشاه وشرح نبذ من أحواله

٢٣٤ ذكر السبب في تولية بركيارق بلاد خراسان

۲٤٠ عود الى حديث سنجر.

٧٤٣ ذكر وزراء السلطان سنحر بخراسان

٧٤٣ ذكر السبب في قبل وزراء السلطان سنجر

٢٤٨ ذكر جاعة من خواص سنجر ومماليكه أحبهم ثم سالاهم

۲۵۱ ذكر علو همة السلطان سنجر وكرمه الخ

۲۵۲ ذكر سبب اختلال ملكه وانحلالسلكه

٣٥٣ ذكر السبب في ذلك وانكسار سنجر في حربه مع الحطائية

۲۵۲ ذکر انتماش سنجر بعد آن عثر

۲۵۷ ذكر نوبة الذر سنة ۵۶۸

٢٦١ ذكر الحوادث بالمراق بعد انفصال السلطان محمد بن محمود عن بغداد

٧٦٥ ذكر وفاة الامام المقتني لامر الله وجلوس ولده

٢٦٨ ذكر مراسلة الحليفة للسلطان

٧٧١ ذكر ماآل اليه امر السلطان وكيف جفاه زمانه وخان

٧٧٠ ذكر جلوس السلطان أبي المظفر ارسلان بن طفرل بن محمد بن ملكشاه

٢٧٦ ذكر وفاة السلطان ارسلان في سنة ٧١٥ ووفاة آتابك ايلدكز قبله

٢٧٧ ذكر الوزراء المتولين



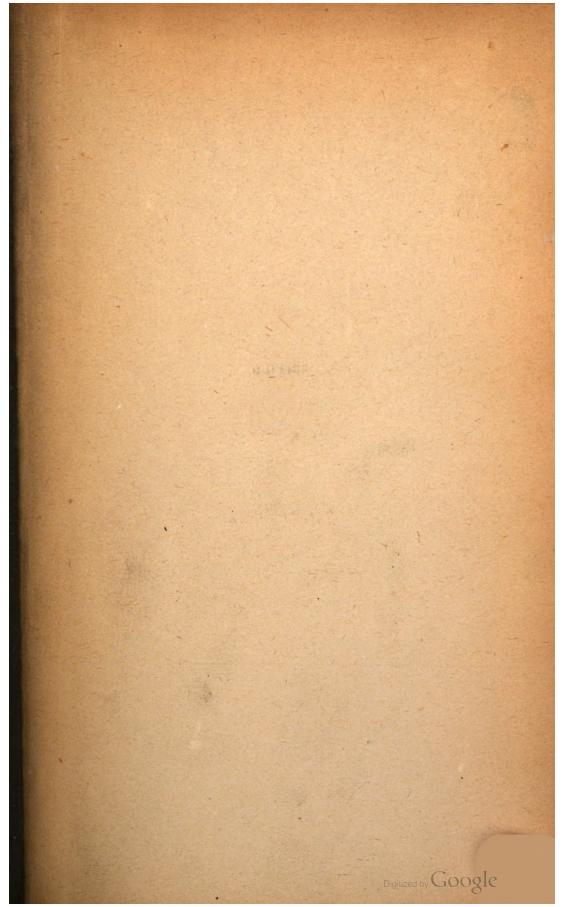

Library of



Princeton University.

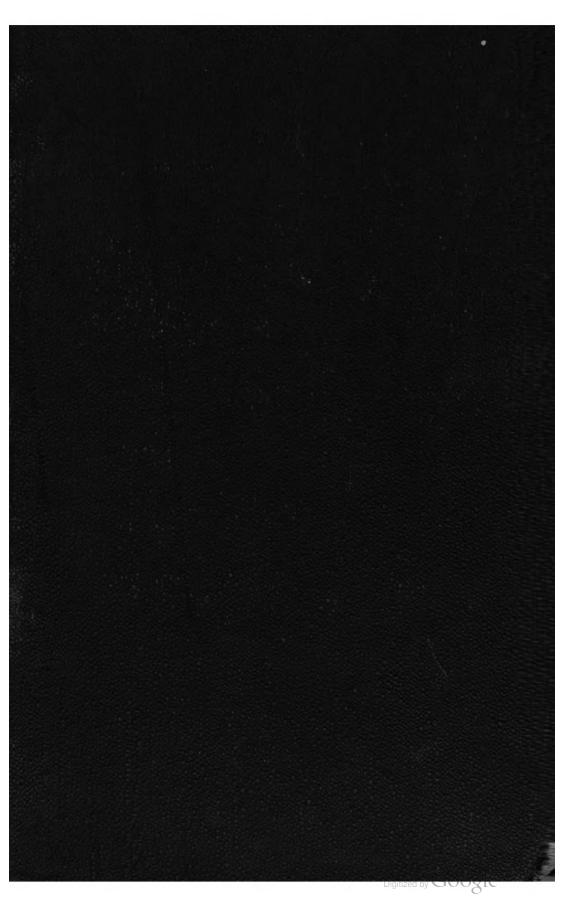